# الفرائد المنات الفرائد المنات المنات

تالیف عبرالفداح بن عبرالغنی الفاضی ت ستنظی خور



الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ

#### الناشر:

مكتبة الدار بالمدينة المنورة شارع الستين ـ أمام مسجد الاجابة ص.ب (۲۰۸) ـ هاتف (۸۳۸۳۰۹۵)



سنظم عبدالفتاح بن عبدلغنیالقاضی

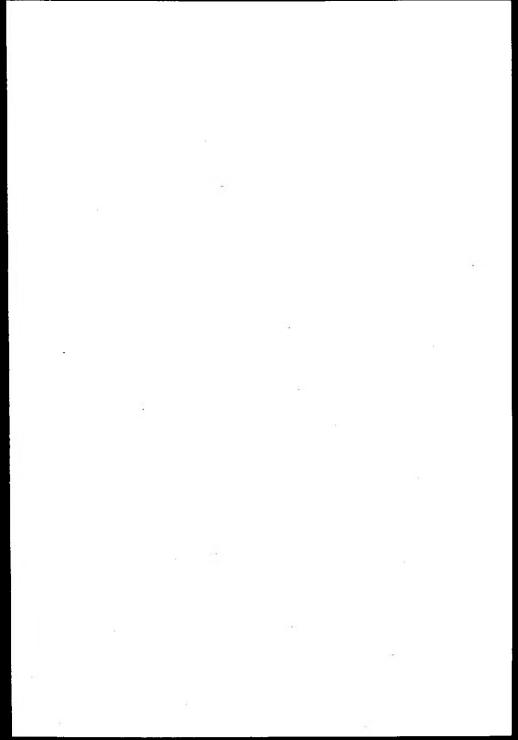

### ينيمُ لِينِيلُ إِلَيْكُمُ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِ

(1) أَحْمَدُ رَبِّي وَأُصَلِّي سَرْمَدًا عَلَى رَسُولِ اللهِ مَصْبَاحِ الْهُدَى وَهَاكَ خُلْفَ عُلَمَاءِ الْهَدَدِ فِي الْآي مَنْظُومًا عَلَى الْمُعْتَمِدِ سَمَّيْتُهُ الْفَرَائِدَ الْحُسَانَا أَرْجُو بِهِ الْقَبُولَ وَالْإِحْسَانَا مَعْمَيْتُهُ الْفَرَائِدَ الْحُسَانَا أَرْجُو بِهِ الْقَبُولَ وَالْإِحْسَانَا

#### سورة الفاتحة

وَالْكُوفِ مَعْ مَكَّ يَعُدُّ الْبَسْمَلَةُ سُواهُمَا أُولَى عَلَيْهِمْ عُدَّ لَهُ

(٥) مَا الدُّوُهُ حَرْفُ النَّهَجِي الْكُوفَ عَد لَا الْوِثْرِ مَعْ طَسِنَ مَعْ ذِي الرَّا اعْتَمَدْ
وَأُوَّلًا الشُّورَى لِحْصَى يُعَد مُوافِقًا لِلْكُوفِ فِيمَا قَدْ وَرَدُ
وَعَدَّ شَامِي أَلَيْمَ أَوَّلًا سَوَاهُ مُصْلِحُونَ عَنْهُ نَقْلًا
وَعَدَّ شَامِي أَلَيْمَ أَوَّلًا سَوَاهُ مُصْلِحُونَ عَنْهُ نَقْلًا
وَخَاتْفِينَ عُدَّ لَلْبَصْرِي وَثَانِي الْأَلْبَابِ للشَّامِي

كَالنَّانِ وَالْعَرَاقِ مُمُّ ثَانِي خَلَاقِ الْتُرُكَنَّةُ اللَّالِي وَالْقَالِي وَاللَّهُ وَلَى الْعَلَادِي وَمَعْهُ قَدْ وَلِي فَانَ لَدَى الْقَالِي مُعْ مَلَ جَلِي مَعْرُوفًا الْبَصْرِي وَمَعْهُ قَدْ وَلِي فَانَ لَدَى الْقَالِي مُعْ مَلَ جَلِي عَلَيْ وَلَى النَّورِ الْمَدِينِي الْأَوْلُ وَخُلْفُ مَكَ فِي شَهِيدٌ يُهْمَلُ عَلَيْ فِي شَهِيدٌ يُهْمَلُ عَلَيْ فِي شَهِيدٌ يُهْمَلُ وَخُلْفُ مَكَ فِي شَهِيدٌ يُهْمَلُ

#### سُورَة آل عُمْرَان

وَغَيْرُ شَامٍ أَوْلَ الْإِنْجِيلِ عَد وَالثَّانِ لِلْمُكُوفِي بِهِ قَدَ انْفَرَدْ (٥٠) وَغَيْرُهُ الْفُرْقَانَ إِسْرَائِيلاً لِلْبَصْرِ وَالْمُصَى عَنْدَ الْأُولَى (٥٠) وَغَيْرُهُ الْفُرْقَانَ إِسْرَائِيلاً لِلْبَصْرِ وَالْمُصَى عَنْدَ الْأُولَى مَمَّا لَهُ عَنْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ الْعَدَد مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ لِلشَّامِي وَرَدْ كَذَا أَبُو جَعْفَر آيضًا فِي الْعَدَد مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ لِلشَّامِي وَرَدْ كَذَا أَبُو جَعْفَر آيضًا فِي الْعَدَد

#### سورة النساء

لِكُوفِ السّبيلَ وَالشَّامِي يُعَد وَذَا الَّيَّمَ آخِرًا بِهِ انْفَرَد

#### سورة المائدة

وَبِالْعُقُودِ عَنْ كَثِيرٍ أَهْمَلاً كُوفٍ وَغَالِبُونَ بَصْرٍ نَقَلاً

#### سورة الأنعَام وَالْأَعْرَاف

(٣) قَدْ عُدَّ وَالنُّورَ لَدَى مَكِّيمِمْ وَالْمَدَنِى الْأَوَّلُ وَالنَّانِي وُسِمْ وَالْمَدَنِى الْأَوَّلُ وَالنَّانِي وُسِمْ وَعَيْرُهُ فِي مُسْتَقِيمِ آخِرًا وَبِوَكِيلِ أَوَّلًا كُوف يَرَى وَغَيْرُهُ فِي مُسْتَقِيمِ آخِرًا كَفَفَيكُونَ الدِّينَ شَامٌ بَصْرِى ثُمُّ تَعُودُونَ لِكُوف يَجْرِي وَاعْدُدُمِنَ النَّارِ وَإِسْرَائِيلِ فِي قَالِيْهَا عَنِ الْحُجَازِيِّ اقْتُنِي وَاعْدُدُمِنَ النَّارِ وَإِسْرَائِيلِ فِي قَالِيْهَا عَنِ الْحُجَازِيِّ اقْتُنِي

#### سورة الآنفال والتوبة

فِي يُغْلَبُونَ الشَّامِ كَالْبَصْرِى اتَّبَعْ أَوَّلَ مَفْعُولاً عَنِ الْكُوفِيِّ دَعْ الْكُوفِيِّ دَعْ الْمُؤْمِنِينَ النَّانِ الْبَصْرِي وَرَدِ وَالْمُشْرِكِينَ الثَّانِ الْبَصْرِي وَرَدِ وَالْمُشْرِكِينَ الثَّانِ الْبَصْرِي وَرَدِ وَالْمُشْرِكِينَ الثَّانِ الْبَصْرِي وَرَدِ وَالْقَيْمُ الْحُصْيُ عَدًا نَقَلَه وَلِلدِّمَشْقِ اللَّمَا اللَّمَا الْوَلَهُ وَالدِّمَشْقِ اللَّمَانِ وَالْمَكِي انْقُلِ عُدَّ كَذَا لِلثَّانِ وَالْمَكِي انْقُلِ عُدَّ كَذَا لِلثَّانِ وَالْمَكِي انْقُلِ عُدُودَ عِنْدَ الْمَدَنِيِّ الْأَوَّلِ عُدَّ كَذَا لِلثَّانِ وَالْمَكِي انْقُلِ

#### سورة يونس

وَالشَّامِ لَفْظَ الدِّينَ وَالصُّدُورِ عَد وَالشَّا كِرِينَ لِسُوَاهُ يُعْتَمَدُ

#### سورة هود

للْـكُوفِ وَالْحَصَّى تُشْرِكُونَ عُد ثَانِى لُوط عَنْهُ كَالْبَصْرِ َى رُدْ (٣٠) سِجِّيلِ الْمَـكَّى مَعَ الثَّانِي انْتَمَى وَعُدَّ مَنْضُود لَدَى سَوَاهُمَا وَمُؤْمِنِينَ الْمُص مَعْ حَجَازِهِ مُ مُخْتَلفينَ اعْدُدُهُ عَنْ شَامِيِّم وَمُؤْمِنِينَ الْمُص مَعْ حَجَازِهِ مُ مُخْتَلفينَ اعْدُدُهُ عَنْ شَامِيِّم تَكَدُلُونَا فَمُ مَعَ الْأَوَّلُ نَاقِلُونَا مُمْ مَعَ الْأَوَّلُ نَاقِلُونَا مُمْ مَعَ الْأَوَّلُ نَاقِلُونَا مُمْ مَعَ الْأَوَّلُ نَاقِلُونَا عَلَيْ الْمُؤَلِّلُ نَاقِلُونَا عَلَيْ مَعَ الْأَوَّلُ نَاقِلُونَا عَلَيْ مَعَ الْأَوَّلُ نَاقِلُونَا عَلَيْ مَعَ الْأَوْلُ نَاقِلُونَا عَلَيْ مَعَ الْأَوْلُ نَاقِلُونَا عَلَيْ الْمُولَا الْمُؤْلِدُ مَا مُعَالِّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونَا عَلْمُ مَعَ الْأَوْلُ الْمُؤْلُونَا عَلْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْنَ الْمُؤْلُونَا عَلَيْنَ الْمُؤْلُونَا عَلَيْنِينَ الْمُؤْلُونَا عَلَيْمُ الْمُؤْلُونَا عَلَيْهُ مَا مُعَلِيقِ مُونَا عَلَيْنَ الْمُؤْلُونَا عَلَيْمُ مُعَالِمُونَا عَلَيْهُ مُعَلِّمُ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَيْ الْمُؤْلُونَا عَلَى الْمُؤْلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى الْمُؤْلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالِمُ عَلَيْكُونَا عَلَالْمُؤْلُونَا عَلَا فَالْمُؤْلُونَا عَلَيْكُونَا ع

#### سورة الرعد

جَدِيد النَّورُ سَوَى الْكُوفِيِّ عَد وَللدِّمَشْقِیِّ الْبَصِيرُ يُعْتَمَدُ سُوهُ الْجَدِيدِ النَّورُ سَوَى الْكُوفِیِّ عَد وَللدِّمَشْقِیِّ الْبَاطِلُ الْعَدْجِي الْجَلَا سُوهُ الْجَسَابِ عَدَّ شَامِ أَوَّلاً وَقَالُهُ الْبَاطِلُ الْعَدْجِي الْجَلَا (٣٥) مِنْ كُلِّ بَابِ عَدَّهُ الْبَصْرِيُ وَأَيْضًا الشَّامِيُّ وَالْـكُوفِيُّ (٣٥)

#### سورة إبراهيم

عَنِ ٱلْعِرَاقِيِّ كَلَا النُّورِ امْنَعَا ۖ ثَمُودَ بَصْرٍ مَعْ حِجَازِيِّ وَعَى

جَديد الْكُوفِي وَشَامِ نَقَلَا مَعْ أَوَّلِ وَفِي السَّمَامِ أَوَّلًا وَفِي السَّمَامِ أَوَّلًا دَعْ عَنْهُ وَالنَّهَارَ عَيْدُ شَامٍ يَسْرِى وَالظَّالِمُونَ عَنْدَ شَامٍ يَسْرِى

#### سورة الإسراء والكهف

سُجُّدًا الْكُوفي هُدًى للشَّامِ دَعْ قَلِيلُ الثَّانِي غَدًا لَهُ امْتَنَعْ (٠٤) زَرْعًا نَقَ الْأَوْلُ مَعْ مَكِيمٍم كَأَبْدًا بَعْدُ لِثَانِ شَامَهِم مَلَيمً مَكَيمًم كَأَبْدًا بَعْدُ لِثَانِ شَامَهِم مَدَّبًا الْأُولَى كَزَرْعًا فِي الْعَدَد وَعَدَّ بَاقِيهَا الْعَرَاقِيُّ اعْتَمَدُ وَقَوْمًا اولَى الْكُوفِ مَعْ ثَانِ فَقَدْ أَعْمَالًا الشَّامِي مَعَ الْعَرَاقِ عَدْ وَقَوْمًا اولَى الْكُوفِ مَعْ ثَانِ فَقَدْ أَعْمَالًا الشَّامِي مَعَ الْعَرَاقِ عَدْ وَقَوْمًا اولَى الْكُوفِ مَعْ ثَانِ فَقَدْ الْعَمَالًا الشَّامِي مَعَ الْعَرَاقِ عَدْ اللّهُ السَّامِي مَعَ الْعَرَاقِ عَدْ الْعَرَاقِ عَدْ الْعَرَاقِ عَدْ اللّهَامِي الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَرَاقِ عَدْ اللّهُ السَّامِي الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ الْعَرَاقِ عَدْ اللّهُ السَّامِي الْعَلَاقِ السَّامِي اللّهُ السَّامِي الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ الْعَرَاقِ عَدْ اللّهُ السَّامِي الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ السَّامِي الْعَلَاقِ الْع

#### سورة مرجم

أَوَّلُ إِبْرَاهِيمَ لِلْمُكِّيِّ مَعْ ثَآنِ وَأُولَى مَدَّا الْكُوفِي مَنَّعَ

#### سورة طه

مَمَّا كَثَيْرًا عِنْدَ بَصْرِ أَهْمِلاً مِنِّى دَمَشْقِي حَجَازِي تَلَا (٥٥) فَى الْيَمِّ حَمْص تَحْزَنِ اسْرَائِيلَ مَعْ مَدْنِنَ مُوسَى أَنْ لِشَامِى تَقَعْ فَتُونَا الْبِصْرِي وَشَامٍ أَنْبَعَا كُوفِ لِنَفْسِي مَعْهُ شَامِي وَعَى عَشَيْهُمْ فِي الثَّانَ كُوفَ أَسفاً لِلْمَدَفِي الْأُوَّلِ وَالْمَكِي اعْرَفَا لِلنَّانَ الْقَيْ السَّامِرِيُ فَارْدُدَا وَحَسَناً قَوْلاً وَالْاَلَهُ اعْدُدَا لِلنَّانَ الْقَيْ السَّامِرِيُ فَارْدُدَا وَحَسَناً قَوْلاً وَالْمَالَ الزُّكُ نَسِياً لِلنَّانَ الْمُؤْفِ اعْدُدا وَصَفْصَفاً عَنِ الْحَجَازِيِّ ارْدُدَا وَصَفْصَفاً عَنِ الْحَجَازِيِّ ارْدُدَا وَصَفْصَفاً عَنِ الْحَجَازِيِّ ارْدُدَا وَصَفْصَفاً عَنِ الْحَجَازِيِّ ارْدُدَا مِنْ هُذِي وَقَانِيَ النَّذِيَا بَرُد كُوفٍ وَحْصَي وَضَنْكًا عَنْهُ عَدُ مَنِي هُذِي وَقَانِيَ الدُّنِيَا بَرُد كُوفٍ وَحْصَي وَضَنْكًا عَنْهُ عَدْ

#### سورة الانبياء والحج

يَضُرُكُمْ كُوفِ مَعَ الْحَيِمُ مَعْ مَا بَعْدَهُ ثَمُودُ لِلشَّامِيِّ دَعْ لَوْط لِشَامِيَّ مَعَ الْجَيْمُ مَعْ وَالْمُسْلِمِينِ الْخُلْفُ لِلْمَـكِي حُكِي لُوط لِشَامِيَّ مَعَ الْبَصْرِي اثْرُكِ وَالْمُسْلِمِينِ الْخُلْفُ لِلْمَـكِي حُكِي سورة المؤمنون والنور

هَارُونَ لِلْـكُوفِيِّ وَالْجُصِي بُرَد وَالشَّامِ كَالْعَرَاقِ وَالْآصَالَ عَد هَارُونَ لِلْـكُوفِي وَالْجُصَارِ وَدَعْ لِجُوسَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ (٥٥) وَاعْدُدُ لِمُؤُلِّا. بِالْأَبْصَارِ وَدَعْ لِجُوسَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

#### سورة الشعراء

أُوَّلَ تَعْلَمُونَ كُوفِ أَهْمَلَهُ ۚ ثَالَتَ تَعْبُدُونَ بَصْرِ حَظَّلَهَ

بِهِ الشَّيَاطِينُ اعْدُدَن لِـكُلِّمِ لَا ٱلْمَدَنِي الْأَخِيرِ مَعْ مَكِّيمِم

#### سورة النمل والقصص

وَللحَجَازِيِّ شَديد اعْدُدا وَعِنْدَ كُوفِيَّ قَوَارِيرَ ارْدُدَا للْحَجْوِفِ عَلْسُ يَقْتُلُونِ للْحَجْمِ عُدَّ عَكْسُ يَقْتُلُونِ للْحَجْمِ عُدَّ عَكْسُ يَقْتُلُونِ

#### سورة العنكبوت

(٦٠) وَأَوَّلَ السَّبيلِ الْحَمْصِيِّ مَعَ الْحَجَازِي الدِّينَ الْمُضَرِّيِّ كَذَا الدَّمَشْقُيْ وَيُوْمِنُونَ قَدْ عُدَّ لَمْصِيِّ كَمَا عَنْهُ وَرَدْ

#### سورة الروم

الرُّومُ لِلثَّانِي وَلِلْدَكِّي يُرَد وَخُلْفُهُ فِي يُغْلَبُونَ لاَ يُعَد سَنِينَ لِلْأَوْلِ وَالْمُونِ الثَّانِ عَدُّ الْأَوَّلِ سَنِينَ لِلْأَوَّلِ وَالْمُجْرِمُونَ الثَّانِ عَدُّ الْأَوَّلِ

#### سورة لقهان والسجدة

وَالَّذِينَ لِلشَّامِيِّ وَٱلْبَصْرِيِّ جَدِيدِ الْحِجَازِ مَعْ شَامِيٍّ

#### سورة سبأ وفاطر

(عدد) شَامِ شَمَالُ وَشَدِيدٌ أَوَّلًا وَمَعْهُ بَصْرِی شَدِيدٌ نَقَلًا وَرَدْ وَتَشْكُرُونَ عَنْدَ خَصَ لَايُعَد نَذِيرٌ الْأَوَّلُ عَنْهُ مَا وَرَدْ وَالْخُصِ وَالْبَصْرِی جَدِيد أَهْمَلاً وَفَى الْبَصِيرُ النَّورُ بَصْرِ حَظَلاً مَنْ فَى الْفَرْدِ بَصْرِی حَظَلاً مَنْ فَى الْفَرْدِ بَصْرِی وَقَعْ مَنْ فَى الْقُبُورِ لِلدَّمَشُقِّ امْتَنَعْ وَأَنْ تَرُولاً عَنْدَ بَصْرِی وَقَعْ مَنْ فَى الْقُبُورِ لِلدَّمَشُقِّ امْتَنَعْ وَأَنْ تَرُولاً عَنْدَ بَصْرِی وَقَعْ تَبْدِيلًا اعْدُدُهُ لَدَى الْبَصْرِی وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ المُنْتَعَالَ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

#### سورة الصافات وص

(۱۷) وَغَيْرُ مِمْصِ جَانِبِ وَالْعَكْسِ لَهُ فِي التَّلْوِ يَعْبُدُونَ بَصْرِ أَهْمَلَهُ وَالنَّلُو يَعْبُدُونَ بَصْرِ أَهْمَلَا وَالْكُوفِ ذِي الذِّكْرِ لَهُ قَدْ نُقَلاَ عَوْاصِ اعْدُدَنْ لِغَيْرِ الْبَصْرِي وَغَيْرُ مِمْصِي عَظِيمٌ يُجْرِي غَوْاصِ اعْدُدَنْ لِغَيْرِ الْبَصْرِي وَغَيْرُ مِمْصِي عَظِيمٌ يُجْرِي غَيْرُ الْبَصْرِي وَغَيْرُ مِمْصِي عَظِيمٌ يُجْرِي أَنْهُ الْبَصْرِي فِيهِ قَدْ أَتَى أَتُولُ لِلْبَصْرِي فِيهِ قَدْ أَتَى الْمُوفِي وَالْجُمْصِي اثْهِ َا وَالْحَلْفُ لِلْبَصْرِي فِيهِ قَدْ أَتَى

#### سورة الزمر

يَخْتَلْفُونَ أَوَّلاً لاَ الْكُوف عَد مَعْهُ الدِّمَشْتِي ثَانِيَ الدِّينِ اعْتَمَدْ

(vo) كُوف لَهُ دِينِي وَهَادِ ثَانِياً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَنْهُ رُوِياً بَشِّرُ عَبَادِي عِنْدَ مَكِّ ارْدُدَا ، مَعْ أَوَّلَ لِاَنْهَارُ عَنْهُمَا اعْدُدَا

#### سورة غافر وفضلت والشورى

يَوْمَ التَّلَاقِ لِلدِّمَشَّقِیِّ احْظُلاً وَعَكْسُ ذَافِی بَارِزُونَ نُقِلاً وَدَعْ لِكُوفِ كَاظَمِینَ وَاثْرُكِ لِلثَّانِواَلْبَصْرِیالْكَتَابَقَدْ حُكِی وَدَعْ لِكُوفِ عَلَّا مَعْهُمَا وَيُسْحَبُونَ الْكُوفِ عَدَّ مَعْهُمَا وَيُسْحَبُونَ الْكُوفِ وَالشَّامِی (۱۸) وَفِی الْمُحْمِی الشَّامِی وَالشَّامِی فَیْوَدَ الْمُوفِ وَالْجُمْمِی كَالْأَعْلاَمِ مَمْدًى وَالشَّامِی وَالْمُوفِ وَالْجُمْمِی كَالْأَعْلاَمِ مَا وَالْمُوفِ وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَى وَالْمُومِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَالِعُونِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُومِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَامِي وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِمِو وَال

#### سورة الزخرف والدخان

مَهِينُ الْحِجَازِ مَعْ بَصْرِيِّهِمْ وَلَيَقُولُونَ عَنْ كُوفِيِّهُمْ مَهِينُ الْحَجَرَةَ الَّذَقُومِ لَلْمَكِّيِّ دَعْ كَالثَّانِ وَالْحُصِي كَا عَنْهُمْ وَقَعْ شَجَرَةَ النَّرْقُونِ أَوَّلَ قَدْ أَهْمَلاً مَعْهُ الدِّمَشْقِيُّ كَا قَدْ انْجَلاً وَفَيْ الدَّمَشْقِيُّ كَا قَدْ انْجَلاً

#### سورة القتال

(٨٥) ضَرْبَ الرِّقَابِ وَالْوَثَاقَ اعْدُدْهُمَا كَذَاكَ مِنْهُمُ لِحَمْصِ انْتَمَى أُوْزَارَهَا يُسْقِطُهَا الْكُوفِيُّ ثَانِيَ بَالَهُمُ نَفَى الْمُصَى الْمُصَى أُوْزَارَهَا يُسْقِطُهَا الْكُوفِيُّ ثَانِيَ بَالَهُمُ نَفَى الْمُصَى وَمُثْلُهُ أَقْدَامَكُمُ وَالْبَصْرِي لِلشَّارِبِينَ مَعَ حَمْصِ يُحْرِي وَمُثْلُهُ أَقْدَامَكُمُ وَالْبَصْرِي لِلشَّارِبِينَ مَعَ حَمْصِ يُحْرِي سُورة الطور والنجم

وَالْطُورِ فِي عَدِّ الْحِجَازِي أَهْمِلاً وَالشَّامِ دَعًا مَعَ كُوف نَقَلا عَلَى الْطُورِ فِي عَدِّ الْحُفرَا عُمْنُ تَوَلَّى الشَّامَ شَيْئًا آخرًا كُوف وَدُنْيًا للدَّمَشْقِّ احْظُرَا

#### سورة الرحمن

(٩٠) لِشَامِ الرَّحْمَٰنُ مَعَ كُوفِ وَرَدْ ثُمُّ الْمَدِينِي أَوَّلَ الْإِنْسَانَ رَدْ وَأَشْقَطَ الْمُكِّمِٰ لِلْأَنَامِ كَثَانِ نَارِ لِلْعَرَاقِ الشَّامِي وَالْجُرِمُونَ ثَانِيًا لِلْـُكُلِّ إِلاَّ لِبَصْرِيَّ كَا فِي النَّقْلِ

#### سورة الواقعة

كُوف وَجْصِ أُوَّلَ الْمَيْمَنَةِ قَدْ أَسْقَطَا كَأُولِ الْمَشْأَمَة

للثَّان وَالْمُكِّي أَبَّارِيقِ اعْدُد مُوضُونَة للْبُصَر وَالشَّامِي أَرْدُد (٩٥) وَأَوَّلُ وَٱلْكُوفِ عَيْنُ رَوَيَا تَأْثُماً اوَّلُ وَمَكِّ نَفَيَا أُولَى الْيَمين الْكُوف مَعْهُ الثَّان رَدْ وَلَيْسَ إِنْشَاءٌ لبَصْرَى يعُدُّ أُولَى الشَّمَال يُسْقطُ الْكُوفَى ۚ أُولَى حَميم يَتْرُكُ الْمَكِّيُّ وَاعْدُدْ يَقُولُونَ لَلَكَ خُصى وَالْأَوَّلُونَ عَنْهُ دَعْ بِالنَّص ﴿ وَالْكُوفَ وَالْأَوَّلِ وَالْبُصْرِيُّ وَٱلآخرين اعْدُدُهُ لَلْمُكِّيِّ (١٠٠) عَدَّ لَجَعْمُوعُونَ ثَأَن شَامِمِمْ ْ وَعَنْ دَمَشْقَ وَرَيْحَانٌ وَسَمْ

سورة الحديد والمجادلة

قَبَلَهُ الْعَذَابُ عَنْ كُوفَيِّهُمْ وَعَدَدُ الْآنِجِيلَ عَنْ نَصِّيرِيِّهِمْ وَفِي الْأَذَلِّينَ الْمَدينِي الثَّانِي وَأَيْضًا الْمَكِّنِّي يُهْمَلَأُن سورة الطلاق والتحريم والملك من المناه وَللَّدْمَشْقِ عَدَدُ الآخرِجَا وَالثَّانَ مَغَمَّلَكَ وَكُوفَ عَفْرُجًا لَالْبَابِ فَأَعْدُدُ لَلْدِينِي الْأُولِ قَدِيرَ الْأَنْهَارُ لِلْجِمْضِي الْقُلِي (١٠٥) ثَمَانِي نَذِيرٌ لِلْحَجَازِيِّينَ قَدْ عُدُّ سِوَى يَزِيدهِمْ فَمَا اعْتَمَد

#### سورة الحاقة والمعارج

الْحَاقَةُ الْأُولَى رَوَى الْـكُوفِي ثُمَّ حُسُومًا عَدَّهُ الْحُصَّى الْحَصَّى الْحَصَّى الْحَصَّى الْحَصَّى الْحَصَّى الْحَصَّى الله عَدَّ حِجَازِيِّهُمُ وَسَنَةٍ غَيْرُ دَمَشْقِيِّهُمُ وَسَنَةٍ غَيْرُ دَمَشْقِيِّهُمُ

#### سورة نوح والجن

وَنُورًا الْحُمْصِي سُواعًا أَهْمِلًا لَهَ وَلِلْـكُوفِي كَمَا قَدْ نَفَلاً

نَشْرًا لِثَانَ حُمْصِ الْكُوفِيِّ كَثِيرًا الْأَوَّلُ مَعْ مَكِّيِّ فَشَرًا الْأَوَّلُ مَعْ مَكِيِّ فَارَا وَنَارًا اعْدُدُهُ عَنِ الْبَصْرِيِّ وَلَلْحَجَازِيِّينَ وَالشَّامِيِّ وَلَلْحَجَازِيِّينَ وَالشَّامِيِّ وَأَرَّا اعْدُدُهُ عَنِ الْبَصْرِي وَلَلْحَجَازِيِّينَ وَالشَّامِيِّ وَالشَّامِيِّ وَالشَّامِيِّ وَالشَّامِيِّ وَأَحَدُ ذُو الرَّفْعِ عُدهُ لَدَى مَكِيمٍ مَا أَرُكُ لَهُ مُلْتَحَدًا وَأَرَكُ لَهُ مُلْتَحَدًا

#### المزمل والمدثر

وَقَبْلَ قُمْ كُوفِ دَمَشْقِ أَوْلُ مُمْ جَحِيّا غَيْرُ خُصِ يَنْقُلُ رَسُولًا الْمَلِّي وَخُلْفُ الثَّانِي لَهُ وَشِيبًا كُلُّهُمْ لاَ الثَّانِي كَيْسُاءَلُونَ وَالْمَـكِّيْ رَد الْجُرْمِينَ مَعْ دِمَشْقِ فِي الْعَدَد كَيَتَسَاءَلُونَ وَالْمَـكَيْ رَد الْجُرْمِينَ مَعْ دِمَشْقِ فِي الْعَدَد

#### القيامة والنبأ

(١١٥) لَلْـكُوف تَعْجَلَ بِهِ مَعْ حُصِهِمْ قَرِيبًا الْبَصْرِي وَخُلْفُ مَكِّمِمْ

#### النازعات وعبس

أَنْعَامِـكُمْ مَعًا لِشَامِ بَصْرِى دَعْ وَالْحِجَازِى مَنْطَغَى لَآيُجُرِى طَعَامِهِ مَنْطَغَى لَآيُجُرِى طَعَامِهِ الْـكُلُّ سِوَى يَزِيدِهِمْ وَالصَّاخَةُ اعْدُدْ لِسِوَى دِمَشْقِهِمْ

#### سورة التكوير والانشقاق والطارق

وَتَذْهَبُونَ عَنْ سَوَى يَزِيدِهِمْ وَكَأْدِخُ كَدْحًا لَدَى جُمِيِّمِمْ وَفَلُاقِيهِ لَهُ لَهُ أَنْ يَشْرِ وَدَعْ بَمِينِهِ لِشَامِ بَصْرِى (۱۲۰) كَذَاكَ ظَهْرُه ﴿ وَعَنْدَ أَوْلَ كَيْدًا يَعْدُ الْـكُلُّ غَيْرَ الْأَوَّلِ

#### سورة الفجر

أَكْرَمَنِي الْحَمْصِ دَعْ وَنَعْمَه حَمْصِ مَعَ الْحَجَازِ عَدًّا يُمَّهُ حَجَازِ وَدًّا يُمَّهُ حَجَازِ وَرَقَهُ وَيَتْلُوه فِي جَهَنَّمَ الشَّامِي عَبَادِي الْكُوفِ

#### سوكرة الشمس والعلق والقدر

فَعَقَرُوهَا الْحُلْفُ للْمَـكِّيِّ وَأَوَّل وَاعْدُدُهُ للحمْصيِّ سُوَاهُ سُوَّاهَا الَّذِي يَنْهُنَي لَدَى غَيْرِ الدِّمَشْقِيِّ رَوَاهُ عَدَداً (١٢٥) لَمْ يَنْتُهَ اعْدُدُهُ لَدَى حجَازِهُ وَثَالَثُ الْقَدْرِ لَكَ شَامِهِمْ

البينة والزلزلة

وَ الدِّينَ عَنْ بَصْر وَشَامَ قَدْ وَقَعْ لَدْكُوفَ أَشْتَاتَا مَعَ الْأَوَّلَ دَعْ

وَعَدَّ كُوف عَنْدَ أُولَى القَارِعَه كَلَا مُوَازِينُهُ حَجَازٍ تَبعَه من العصر إلى آخر القرآن

وَ الْعَصْرِ دَعْ للثَّانِ عَكْسُ الْحَقُّ جُوعَ نَنَى الْعَرَاقِ وَالدِّمَشْقِ · وَهُمْ يُرامُونَ عَرَاق حُمِهِمْ يَلَدْ مَعَ الْوَسُوَاسِ مَكَّ شَامِهِمْ (-٧٧) وَفِي الْحَتَامِ الْخَذُ مَعْ صَلاّتِي للْمُصْطَفِّي وَآله الْمُدَاة

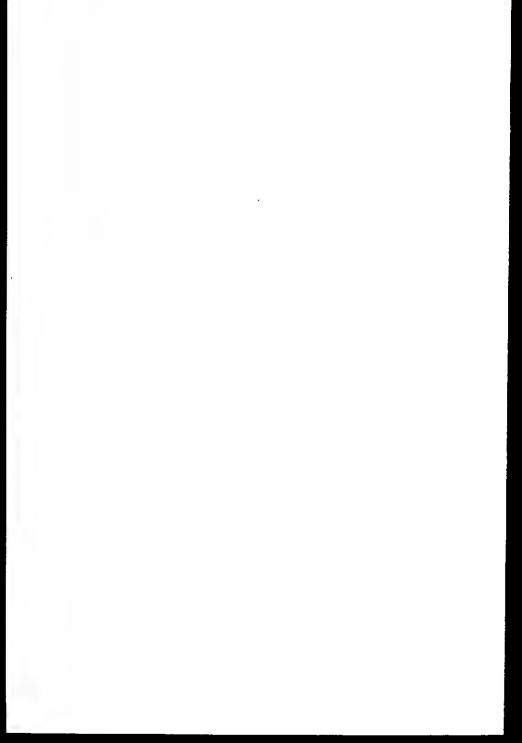

## المُ النِّرُ النِّيانِ

شروح الفكرافيوللحسكان

تأ ليف عبرالفيّاح بن عبرهنى القاضى

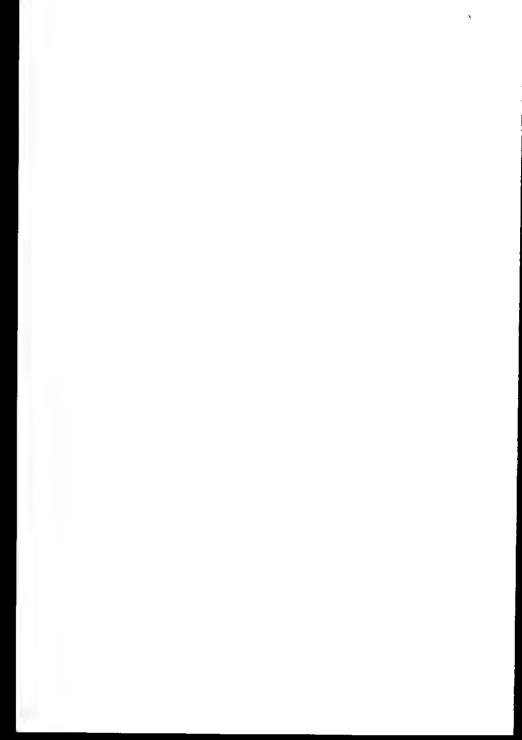

#### سِنِ لِلنَّالِجَ لِلْحَيْنِ

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد هادى الخلق إلى طريق الحق ، وعلى آله وصحبه والتابيين . إما بعد . فيقول العبد الفقير إلى لطف ربه الغنى : عبد الفتاح بن عبد الغنى القاضى لقبا ، الشافعى مذهبا ، الأزهرى تربية ، النقشبندى طريقة ، الدمنهورى بلدا. هذا شرح وجيز لنظمى في علم الفواصل المسمى «الفرائد الحسان في عد آى القرآن» عمدت فيه إلى عدوبة اللفظ ، وسهولة العبارة ، وسلاسة التركيب ، والله أسأل أن يجنبني عثرة اللسان ، وزلة القدم، ويمنحنى الإخلاص فيا قصدته من تقريب هسندا العلم ، و تيسبره على الطالبين وهو حسبى ونم الوكيل .

قلت :

أَخْمَدُ رَبِّى وَأُصَلِّى سَرْمَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِصْباَحِ الْهُدَى وَاقُول: الحمد، معناه الثناء على الله تعالى على جهة التعظيم، والصلاة من الله تعالى: الرحمة والإحسان، ومن العبد التضرع والدعاء، والسرمد: الدائم، وقد بدأت نظمى بالحمد تأسيا بالقرآن السكريم حيث كانت أول سورة منه مبدوءة بالحمد، وثنيت بالصلاة على رسول الله عليه لعظيم فضلها، وكثرة أجرها. كا وردت بذلك صحاح الأحاديث، وحسبنا في ذلك قوله عليه « من صلى على صلاة واحدة صلى بالله عليه بها عشرا» رواهمسم، والمعنى: أثنى على خالق، ومدبر أمرى بما هو أهل له، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلى على رسول الله عليه صلاة أمرى بما هو أهل له، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام تم درجاته، وتريد في كاله، صلاة داعمة لاانقطاع لها فإنه عليه الصلاة والسلام قد هدانا إلى النور المبن، والصر اط المستقيم.

نلت :

وَهَاكُ خُلْفَ عُلَمَاء الْمَددِ فِي الآي مَنْظُومًا عَلَى الْمُعْتَمدِ مَمَّنَةُ الْفُورَالَةِ الْمُعْتَمدِ مَمَّنَةُ الْفَرَالَةِ الْجُساناً أَرْجُو بِهِ الْقَبُولَ وَالْإِحْسَاناً

وأقول : هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ ، والخلف بمعنى الاختلاف ، والآية في اللغة العلامة ، وفي الاصطلاح طائفة من القرآن الكريم ذات مبدأ ومقطم علمت بالتوقيف من الشارع ، وجملت دلالة وعلامة على انقطاع الـكلام، وعلى صدق المخبر بها، والفرائدجمع فريدة، وهي الجوهرة النفيسة. والحسانجمعحسناء والمنى : خذ أيها الطالب المختلف فيه بين العلماء الذين بحثوا في عدد آي القرآن الكريم حال كون هذا المختلف فيه منظوما ليسهل عليك حفظه وضبطه ، وحال كونه ثابتاعلى القول الذي اعتمده العلماء وآثروه بالقبول. وقد سميت هذا المنظوم «الفرائد الحسان» تشبيهاً له في اتساقه وانتظامه وعظم قيمته بالجواهر الحسان وأناأرجو بسبب هذا النظم القبول من الله تبارك وتعالى لعملي ، والإحسان إلى في الدنيا والآخرة لأني خدمت به ناحية من القرآن الكريم وهي بيان المواضع التي وقم خلاف العلماء في عدها آية وعدم عدها، وهي ناحية هامة لهـــا فوائد جليلة ستقف عليها قريباً إنشاء الله تعالى. وقد اقتفيت في هذا النظم أثر الإمامين الجليلين أبي عمرو الداني في كتابه « البيان » والشاطي في « ناظمة الزهر » وجعلت هذينالكمتابين عمدتىومرجعيفيا يتعلق بجميع أئمة العدد،ماعدا العدد الحمصي فإنهمالم يتعرضا له فجعلت عمدتى في بيانه «تحقيق البيان» ونظمه لخاتمة الحققين الشيخ محمد المتولى و « إنحاف فضلاء البشر » للأستاذ الفاضل الشيخ الينا ، و « لطائف الإشارات » للعلامة القسطلانى : وقبل الشروع في المقصود

يحسن بنا أن نبين معنى الفاصلة ، والطرق التي تمرف بها ، وفوائد معرفتها ونذكر علماء المدد موجزين القول في ذلك فنقول:

الفاصلة :هي آخر كلة في الآية نحو : العالمين ، نستمين ، مآب ، بصيراً ، ------أحد ، وهي مرادفة لرأس الآية .

طرق معرفة الفواصل: هي أربعة: الأولى مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا.

الثانية : مشاكلة الفاصلة لنيرها بما هو ممها فى السورة فى الحرف الأخبر منها أو فيها قبله .

الثالثة : الاتفاق على عد نظائرها في القرآن الكريم . الرابعة : انقطساع السكلام عندها .

فوائد معرفة الفواصل : لمعرفها فوائد جليلة وفيما يلي أهمها :

الأولى: يحتاج لمرفة الفواصل لصحة الصلاة . فقد قال الفقها و فيمن لم يحفظ الفاتحة يأتى بدلها بسبع آيات . فمن لم يكن عالماً بالفواصل لا يمكنه أن الألى عدم علاته . يأتى بما يصحح صلاته .

الثانية : يحتاج إليها الحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين من الآيات في الصلاة .

الثالثة : كون هذه المعرفة سبباً لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراء ته عند النوم مثلا..

الرابعة: الاحتياج إلى هذا الفن في معرفة ما يسن قراءته بعد الفائحة في الصلاة. فقد نصوا على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار.

أو آية طويلة . ومن رى منهم وجوب النواءة بعد الفاتحة لا يكتنى بأقل من هذا المدد .

الخامسة : اعتباره لصحة الخطبة فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة .

السادسة : توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، فالوقف على دوس الآى سنة ، وإذا لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتى له معرفة الوقف المسنون ، وتمييزه من غيره .

السابعة: اعتبار هذا الفن فياب الإمالة؛ فإن من القراء من يوجب إمالة رموس آى سور خاصة كرموس آى السور الآتية : طه ، والنجم ، الأعلى ، الشمس ، الضحى ، العلق ، فإن ورشا وأبا عمرو يقللان رموس آى هذه السور قولا واحداً . فاو لم يعلم القارئ رموس الآى عند المدنى الأول والبصرى لا يستطيع معرفة ما يقلل لورش باتفاق ، وما يقلل بالخلاف ، وكذا يقال بالنسبة لأى عمرو .

علماء المدد: هم سبعة على المشهور: المدنى الأول، المدنى الأخير، المكى، البصرى، الدمشق، الحمصى، السكوف. وسنأتى على بيانهم واحداً واحداً إن شاء الله تعالى.

المدنى الأولى: هوما يرويه نافع عن شيخيه أبى جمغر - يزيد بن القعقاع - وشيبة بن نصاح ، وهذا هوما يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تسمية أحد منهم، بمعنى أنه متى روى الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون تسمية أحد منهم فهو عدد المدنى الأول . وهو المروى عن نافع عن شيخيه أبى جمغر وشيبة . وروى أهل البصرة عدد المدنى الأول عن ورش عن نافع عن شيخيه ،

والحاصل أن المدنى الأول هو ما رواه نافع عن شيخيه لكن اختلف إهل الكوفة والبصرة فى روايته عن المدنيين. فأما أهل الكوفة فرووه عن أهل للدينة بدون تعيين أحد منهم . ورواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شيخيه ، وعدد آى القرآن فى رواية السكوفيين عن أهل المدينة ٦٣١٧. وفى رواية أهل البصرة عن ورش ٦٣١٤. والذى اعتمده الإمام الشاطبى رواية أهل السكوفة ، وقد تبع فى ذلك الإمام الدانى .

المدنى الأخير: هو ما يرويه إسماعيل بن جمفر عن يزيد وشيبة بواسطة نقله عن سايان بن جماز . فيكون المدنى الأخير هو المروى عن إسماعيل بن جمفر عن سايان بن جماز عن شيبة ويزيد ، وعدد آى القرآن عنده ٦٣١٤ .

العدد المكي : هوما رواه الإمام الدانى بسنده إلى عبدالله بن كثيرالقارى عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله يَرَائِكُم . وعدد الآى عنده ٢٢١٠ .

العدد البصرى : هو ما يرويه عطاء بن يسار وعاصم الجحدرى . وهو ما ينسب بعد إلى أيوب بن المتوكل . وعدد آى القرآن عنده ٦٣٠٤ .

العدد الدمشق : هو ما رواه يحيى الذمارى عن عبد الله بن عامر اليحصبى عن أبى الدرداء وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه . وعددالآى فيه ٦٣٣٧ وقيل ٦٣٣٦ .

العدد الحمصى : هو ماأضيف إلى شريح بن يزيد الحمصى الحضرى وعدد الآى فيه ٦٣٣٢

العدد الكوفي : هو مايرويه حمزة وسفيان عنى بن أبي طالب رضى الله

عنه بواسطة ثقات ذوى علم وخبرة، وهذا العدد هو الذى اشهر بالعددال كوفى في كون لأهل الكوفة عددان أحدها مروى عن أهل المدينة . وهو المدتى الأول السابق ذكره ، وثانيهما ما يرويه حمزة وسفيان كما تقدم ، والحاصل أن ما يروى عن أهل الكوفة موقوفا على أهل المدينة فهو المدنى الأول، وما يروى عنهم موصولا إلى على بن أبي طالب فهو المنسوب إليهم وعدداًى القرآن فيه المحتم واعلم أننى إذا أطلقت في النظم لفظ المدنى بأن قلت إن موضع كذا يعدد المدنى ولم أقيده بكونه الأول أو الثانى فالمراد به ما يشمل المدنيين الأول والثانى وإذا قلت « الحجازى » فالمراد به ما يشمل المدنيين والمكى ، وإذا أطلقت لفظ « الشاى » فالمراد به الدمشق والحمصى مما ، وإذا قلت « المراق » فالمراد به البصرى والكوف ، وإذا ذكرت أن فلانا يمد موضع كذافيكون المراد أن غيره لا يعده . وإذا قلت إن فلانا يسقط موضع كذاكان المراد أن غيره يعده والله أعلم .

#### سورة الفاتحة

فلت:

وَ الْكُوفِ مِعْ مَكِّ يَمُدُّالْبَسْمَلَهُ سِوَاهُمَا أُولَى عَلَيْهِمْ عُدَّ لَهُ

وأقول: بينت في هذا البيت أن الخلاف وقع في موضعين من هذه السورة: البسملة وكلة عليهم الأولى، وأن الكوفي والمسكى \_ وحدها \_ يمدان البسملة، فتكون متروكة لنيرها من باقي علماء العدد. وهم المدنيان والبصرى والشامى، وأن سواها أي سوى الكوفي والمسكى يعد كلة عليهم الأولى من قوله تعالى « أنعمت عليهم » فتكون متروكة لهما. وقيدت كلة عليهم بالأولى احترازاً من

الثانية وهى « غير المنضوب عايهم »نانها متروكة لجميع علماء المدد. والخلاصة أن من يمد البسملة \_ وهما الكوفى والمكى \_ لا يمدان «عليهم » ، ومن يمد « عايهم » وهم باقى علماء المدد لا يمدون البسملة . والله أعلم .

#### سورةالبقرة

قلت:

مَا بَدْوُهُ حَرْفُ التَّهَجِّي الْكُوفِ عَد

لَا الْوِتْر مَعْ طَسَ مَعْ ذِي الرَّا اعْتَمد وَأُوَّلَا الشُّورَى لِحِمْصِيٍّ بُمَد مُوَافِيَاللَّـكُوفِ فِيَافَدُورَدُ

وأقول: ذكرت في البيت الأول أن السورة التي افتتحت بحرف التهجى يعد الكوقي الحرف الذي افتتحت به تلك السورة آية مستقلة ، وذلك قوله تعالى: « السم » أول البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم ، ولقهان ، والسجدة ، و « الممس » أول الأعراف ، و « كَمهيمس » أول مريم ، و «طه » أول سورتها ، و « طستم » أول الشعراء ، والقصص و «يس » أول سورتها ، والدخان ، والسورتها ، و و طستم » أول الشعراء ، والشورى ، والزخرف ، والدخان ، و الجاثية ، والأحقاف ، و أيضاً « عسق » أول سورة الشورى ، فالكوفي يعد و الجاثية ، والأحقاف ، و أيضاً « عسق » أول الشورى ، فالكوفي يعد « عسق » فيها آيتان عنده ، وقولى: « لا الوتر » الح استثناء من القاعدة السابقة . و المراد بالوتر ما كان على حرف و احد ، و ذلك في ثلاث سور « ص » و « ق » و « ن » فالكوفي لا يعد شيئاً من ذلك رأس آية ، و كذلك لا يعد « طس » و « في أول سورة النمل آية . ومعنى قولى: مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول سورة النمل آية . ومعنى قولى: مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول سورة النمل آية . و معنى قولى: مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي إلى مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول سورة النمل آية . و معنى قولى: مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول سورة النمل آية . و معنى قولى: مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول سورة النمل آية . و معنى قولى: مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول سورة النمل آية . و معنى قولى : مع ذى الرا ، بالمد \_ وقصر للوزن \_ أن الكوفي أول \_ نسائل أية . و معنى قولى : مع ذى الرا ، بالمد \_ وقص المورة \_ أن الله و معنى قولى : مع ذى المرا ، بالمد \_ وقص المورة \_ أن الله و هو قولى : مع ذى المرا ، بالمد \_ وقص المورة النمل آية ، و كذلك المورة \_ أن اله بالمد \_ وقولى : مع ذى المورة و معنى قولى : مع ذى المورة \_ أن المورة \_ أن اله و معنى أن اله بالمورة \_ أن اله بالمورة \_

لا يعد أيضاً حروف النهجى التى افتتح بها بعض السور إذا كانت مقترنة براء وذلك « الر » أول سورة يونس. وهود، وبوسف، وإبراهيم، والحجر، و « المَمر » أول سورة الرعد فليس شيء من ذلك آية عند الكوفي ولا عند غيره، ثم ذكرت في البيت الثاني أن الآيتين أول سورة الشورى وها « حم » و « عسق » تعدان للحمصي ، فهو يوافق الكوفي في عد هاتين الآيتين فقط دون غيرها من فوانح السور التي عرفت فيا سبق أن الكوفي بنفرد بعد ها . والله تمالي أعلم

قلت :

وَعَدَّ شَامِي ۚ أَلِيم ۚ أُوَّلًا سِوَاهُ مُصْلِحُونَ عَنْهُ أَنْفِلًا

وأقول: أخبرت أن الشاى يعد لفظ أليم في أول مواضعه والمرادبه قوله تعالى « ولهم عذاب إلىم » الذي بعده « بما كانوا يكذبون » وقيدت لفظ إليم بالأول احترازا عن غيره من باقي المواضع المذكورة في السورة مثل « وللسكافرين عذاب أليم » و « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » فهي معدودة اتفاقاً ، وقولي «سواه مصلحون » الخ معناه أن غير الشامي من علماء العدد يعد «مصلحون» من قوله تمالي «قالوا إنما نحن مصلحون» و الحاصل أن الشامي ينفرد بعد اليم المتقدم ولا يعد «مصلحون» و ومدد «مصلحون».

قلت

وَخَارِّهُمِنَ عُدَّ لِلْبَصْرِئُ وَثَانِيَ الْأَلْبَابِ لِلشَّامِيِّ كَالْقَانِ وَالْعِرَاقِ ثُمَّ ثَانِي خَلَاقٍ الْرُكَنَّهُ لِلثَّانِي

وأقول: أمرت بعد خائفين من قوله تعالى «ما كان لهم أن يدخلوها إلاخائفين»

للبصرى فيكون غير معدود لغيره . وبعد لفظ الألباب في ثانى مواضعه وهو قوله تعالى « واتقون يا أولى الألباب » للشاى ، والمدنى الثانى ، والعراق أى البصرى والحوف ، فيكون متروكا للمدنى الأول والمكى ، واحترزت بالثانى عن الأول وهو قوله تعالى « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب » فايس معدودا لأحد . ثم أمرت بترك عد لفظ خلاق فى ثانى مواضعه وهو قوله تعالى « فمن الناس من يقول ربنا آننا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق » للمدنى الثانى فيكون معدوداً لغيره . واحترزت بالموضع الثانى عن الموضع الأول وهو قوله تعالى « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » فإنه متروك إجماعا .

قلت :

#### وَمُينْفِقُونَ الثَّانِ عَدَّالْمَكِّي وَأَوَّلُ ۚ أَيْضًا بِدُونِ شَكٌّ

وأقول: قوله تمالى «ينفقون» فى الموضع النانى وهو «ويسألونك ماذاينفقون» الذى بعده «قل العفو» يعده المسكى والمدنى الأول ويتركه غيرهما ،واحترزت بالثانى عن الأول وهو «يسألونك ماذاينفقون قل ماأنفقتم» فهومتروك التجميع.

قلت:

#### وَتَتَفَكَّرُونَ فِي الْاولَى وَرَدْ لِلثَّانِ وَالشَّامِي وَكُوفٍ فِي الْعَدَد

وأقول: كلة « تتفكرون » في أول مواضعها وذلك قوله تعالى « لعلكم تتفكرون » الذي بعده في الدنيا والآخرة : قد ورد انتظامها في سلك العدد للمدنى الثانى والشامي والكوفي، فقكون غير معدودة للمدنى الأول ،والملكي، وألبصرى . وقيدتها بالأولى احترازاً عن الثانية التي بعدها « ياأمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » الآية فإنها معدودة إجماعا .

قلت :

مَنْرُوفًا الْبَصْرِي وَمَمَّهُ قَدْ وَلِي أَنْ لِذَى الْفَيْوُمُ مَعْ مَكَّ جَلِي

وأقول: أفاد هـ ذا البيت أن قوله تمالى « إلا أن تقولوا قولا معروفا » معدود للبصرى ومتروك لنيره وأن المدنى الثانى والمرى قدتبعا البصرى واصطحبا معه فى عدقوله تمالى «الله لا إله إلا هو الحى القيوم» وإذا كان هذا الموضع معدوداً للمدنى الثانى المرى والبصرى يكون متروكا للمدنى الأول والشامى والكوف .

عَدَّ إِلَى النُّورِ الْمَدِينِي الْأَوَّلُ وَخُلْفُ مَكٍّ فِي شَهِيدٌ يُهْمَلُ

وأقول: عد المدنى الأول قوله تعالى « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» وتركه غيره. ومعنى قولى وخلف مك الخ أنه اختلف عن المكى فى عد وترك قوله تعالى « ولايضار كاتب ولاشهيد » وأن هذا الخلاف غير معتد به؛ إذ الصحيح أن آية الدين آية واحدة عندجميع علماء العدد كما تدل على ذلك الأحاديث والآثار. فما نقل عرف المكى أنه كان يعد « ولا شهيد » لا يحفل به ، ولا يلتفت إليه . « تتمة » مما تقدم يعلم أن مواضع الخلاف فى هذه السورة أحد عشر موضعا « آلم » و « ولهم عذاب اليم » و « مصلحون » السورة أحد عشر موضعا « آلم » و « ولهم عذاب اليم » و « مصلحون » هو وخائفين » و «واتقون يأولى الألباب» و « من خلاق » الثانى و « ينفقون » الثانى و « ينفقون » الثانى و « ينفقون » الثانى و « وقد علمت من عد ومن ترك فى كل موضع منها والله تعالى أعلم ،

#### سورة آل عمران

لت :

وَغَيْرُ شَامٍ أَوَّلَ الْإِنْجِيلِ عَد وَالنَّانِ لِلْكُوفِي بِهِ قَدِ انْفَرَد وَانْنَانِ لِلْكُوفِي بِهِ قَدِ انْفَرَد وَغَيْرُهُ الْفُرُقَانِ إِسْرًا يُبلَا لِلْبَصْرِ وَالْجُدْمِيِّ عِنْدَ الْأُولَى

وأقول: أفاد البيت الأول أن غير الشاى من علماء المدد عد لفظ الإنجيل في الموضع الأول وأعنى به قوله تعالى « وإنزل النوراة والإنجيل » أول السورة فالشاى لايمده ، والتقييد بالأول لإخراج الموضع الثانى . وقد ذكرته بقولى « والثان المكوفى به قد انفرد بمد لفظ الإنجيل في الموضع الثانى وهو قوله تعالى «ويمله المكتاب والحكمة والتوارة والإنجيل» فيكون هذا الموضع متروكا لنير الكوفى من أهل المعدد . وقولى « وغيره الفرقان » الضمير فيه يمود على الكوفى ، والمهنى أن غير الكوفى يعد قوله تعالى « وأنزل الفرقان » فيكون غير معدود للكوفى ، ثم بينت أن كلة « إسرائيل» الأولى تعد للحمصى والبصرى ولاتعد لنيرها ، والمراد بها قوله تعالى «ورسولا إلى بنى إسرائيل » والتقييد بالأولى لإخراج غيرها من المواضع المتروكة إجماعاً وها موضعان في آية «كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ما حرم إسرائيل».

نلت :

مِمَّا تُحِبُّونَ لِمَكَّ أَثْبِتِ وَلِلدَّمَشْقِّ كَذَا مَعْ شَيْبَةِ وَأَقُول: أَمْر الناظم ـ عَفا الله عنه ـ بإثبات عد قوله تعالى « حتى تنفقوا

مما تحبون » للمكى والدمشق وشيبة بن نصاح (١) . من أهل المدينة . فيكون غير معدود للبصرى والكوفى والجمصى وأبى جمفر من أهل المدينة . وتقييد هذاالموضع بكلمة «مما» لإخراج الموضعين الآخرين فى السورة وها «قل إن كنتم تحبون الله » و « من بعد ماأراكم ما تحبون » فإنهما متروكان بالاتفاق .

قلت :

مَقاَمُ إِبْرَاهِيمَ لِلشَّامِي وَرَدْ كَذَا أَبُو جَمْفَرِ أَيْضاً فِي الْعَدَدُ وَاقُول: قوله تعالى « فيه آيات بينات مقام إبراهيم » ورد عده للشاى وأبي جمفر فيكون متروكا للباقين ، « تتمة » أماكن الخلاف في هذه السورة سبعة « الم » و « وأنزل التورة والإنجيل » و « أنزل الفرقان » و «والحكمة والتوراة والإنجيل »و «ورسولا إلى بنى إسرائل »و «حتى تنفقوا مما محبون» و « مقام إراهيم » ولا يخنى عليك العادون والتاركون في كل موضع من هذه

سورةالنساء

قلت :

المواضع والله أعلم .

كُوفِ السَّبِيلَ وَ الشَّامِي بُعَد وَذَا أَلِيماً آخِرًا بِهِ انْفَرَد وَاللَّهِ اللَّهِ انْفَرَد واقول: المُختلف في هذه السورة فاصلتان اثنتان فقط الأولى (أَنْ تَضِلُّوا السَّبيلَ) والثانية (فيعذبهم عذاباً أَليما) آخر السورة الذي بعده (ولا يجدون لهم من دون الله وليَّا

<sup>(</sup>١) وهذا أول المواضع التي اختلف فيها شبية وأبو جعفر وهي ست وهذا أولها. والثاني: مقام إبراهيم ، والثالث: وإن كانوا ليقولون في الصافات، والرابع: قد جاءنا نذير في الملك. والخامس: الىطمامه في سورة عبس. والسادس: فأين تذهبون في التكوير. وقد عدها شبية إلا الموضع الثاني فركه ، وترك عدها أبو جعفر إلا الموضع الثاني فعده .

ولانسيرا) وقد ببنت أن الأولى تمد للكوفى والشامى وتترك لغيرها، وأن الثانية انفرد الشامى بمدها: فاسم الإشارة فى قولى (وذا) يعود على الشامى وقيدت (أليما) بكونه آخرالمواضع: احترازاً عن غيره من المواضع المعدودة للجميع فى السورة وجملتها ثلاثة: (أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما) و (بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما) و (وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليما) والله أعلم .

#### سورةالمائدة

نلت:

وَ بِالْمُقُودِ عَنْ كَثِيرِ أَهْمَلًا كُوفِ وَغَالِبُونَ بَصْرِ نَقَلًا وَاللّٰهُ وَعَالِبُونَ بَصْرِ نَقَلًا وَاقُولَ : ذكرت في هذا البيت أن المواضع المختلف فيها بين علماء العدد ثلاثة الأول ( أونوا بالنُقُودِ ) والشانى ( وَ يَمْفُو عَنْ كثير ) والثالمث ( فإنكم غالبُون) وأن الكوفي قد أهمل عد الموضمين الأولين فيكونان ممدودين لنيره. وأن البصرى نقل عد الموضع الثالث فيكون متروكا لغيره من باقى علماء العدد والله أعلم .

#### سورة الأنمام والأعراف

قلت :

قَدْ عُدَّ وَالنُّورُ لَدَّى مَكَمِّمٍ وَالْمَدَ فِي الْأُولِ وَالثَّا فِي وُسِمُ وَالْمَدَ فِي الْأُولِ وَالثَّا فِي وُسِمُ وَأَقُولَ : المعنى أن قوله تعالى (وَجَمَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) معدود عند المسكى والمدنيين الأول والثانى فلا بكون معدوداً عند البصرى والشامى والسكوفي .

وَبِوَ كَيْلٍ أَوْلًا كُوفٍ بَرَى وَغَيْرُهُ فِي مُسْتَقِيمٍ آخِرًا

كَفَيْكُونُ الدِّينَ شَام بَصْرى مُمَّ تَنُودون لِكُوف يُحْرِى وأقول: أخبرت في شطر البيت الأول أن الكوف يرى عد « بوكيل » في أول المواضع وهو قوله تمالى ( قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ ۚ بِوَكِيلٍ ۗ ) ومفهوم هذا أن غيرالكوف يسقط هذا الموضع من العدد. وتقييدىله بأولا لإخراج الموضع الثانى وهو قوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ رِبُو كِبِلْ ۗ ) فإنه مجمع على عدُّه ، ثم ذكرت في الشطر الثاني أن غير الكوفي يرى عدّ لفظ مستقيم آخر المواضع وأعنى به قوله تعالى آخر السورة ( فُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وقولى (كَفَيَكُونُ ) معناه أن غير الكوفي أيضا يمد «فيكون» في قوله تعالى ( وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ) كما يعد مستقيم السَّابق الذِّكر. وعلم من هذا أن الكوفى يترك عدهدين الموضمين . وتقييد مستقيم بالآخر للاحتراز عن الموضعين السابقين في السورة وهما ( ومر يشأ يجعله على صراط مستقيم ) و ( هديناهم إلى صراط مستقيم ) فإنه متفق على عدّها . وقولى ( الدين شام بصرى الخ ) بيان الفواصل المختلف فيها في سورة الأعراف وجمالها أربعة ذَكُرت الموضّع الأول منها بقولى الدين شام بصرى. أى أن قوله تعالى(وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ۚ الدِّينَ ) معدود للشامي والبصري ومتروك لنيرهما ثم ذكرت الموضع الثاني بقولى: ثم تمودون الخ، أي أن قوله تمالى (كَمَا بَدَأَكُم تَمُودُونَ) يجرى عدّه للسكوفي ولا يجرى لنيره .

قات:

وَاعْدُدْ مِنَ النَّارِ وَ إِسْرَائِيلَ فِي ثَالِيْمِاً عَنِ الْحِجَازِيِّ اقْتُنِي وَاعْدُدْ مِنَ النَّارِ وَ إِسْرَائِيلَ فِي ثَالَى وَاعْدُا مِنْ النَّاوِينِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافَ أَمْرَتَ بِعَدْ قُولُهُ تَعَالَى وَأَقُولُ هَذَا بِيانَ لِلْمُوضَعِينِ البَّاوِينِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافَ أَمْرَتَ بِعَدْ قُولُهُ تَعَالَى

(فَا نِهِمْ عَذَابًا ضِمْفًا مِنَ النَّارِ) وقوله تعالى (وَ عَنَّ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْمَى عَلَى بَسِى إِسْرَائِيل) وهو ثالث مواضع إسرائيل الحجازى ولا يعزب عن ذهنك أن الراد به المدنيان والمسكى واحترزت بقولى فى ثالثها أى ثالت مواضع إسرائيل عن الموضع الأول والثانى المتفق على عدّ ها والموضع الأول «فأرسل معى بنى إسرائيل » والثانى « ولنرسلن ممك بنى إسرائيل » والحاصل أن المواضع المختلف فيها فى سورة الأنعام أربعة (والنور)و (بوكل)و (فيكون)و (مستقيم) والمواضع المختلف فيها فى الأعراف خمسة (السّم والهوادي والهالدين)و (تمودون) والمواضع المختلف فيها فى الأعراف خمسة (السّم والهالدين)و (المهادكون بخميم ماذكر . سورة الأنفال والتوية

قلت:

في يَعْلَبُونَ الشَّامِ كَالْبَصَرِ اتَّبَعْ أَوَّلَ مَفْعُولًا عَنِ الْكُوفِيِّ دَعْ وَاقُولَ : أخبرت أن الشاى والبصرى انبما المدّ في يُعْلَبُون في قرله تمالى ( ثُمَّ يُعُلَبُونَ ) فغير الشامى والبصرى لا يتمان الدّ في هذا الموضع ثم أمرت برك عد مفهولا في الموضع الأول عن الكوفي وأعنى به قوله تمالى ( وَلْكِنْ بَرَكُ عَدْ مَفُولًا ) الذي بعده لمهلك من هلك عن بينة فيكون معدوداً لغيره وقيدت مفعولا بالأول احترازاً عن الناني الذي بعده وإلى الله ترجع الأمور فلم يعده أحد .

قلت :

بِالْمُوْمِنِينَ الشَّانِ لِلْبَصْرِي عَدَّ وَالْمُشْرِكِينَ الثَّانِ لِلْبَصْرِي وَرَدْ واقول: أعنى أن قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَبَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ) عَدَّهُ (٣ ـ نَعْشِ) كل علماء العدد إلا البصرى فلم يعده وقوله تعالى (أنَّ الله بَرِى لا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وهو ثانى مواضع لفظ المسركين قد ورد عده للبصرى وتركه لغيره. وقيدت لفظ المسركين بالموضع الثانى للاحتراز عن الأول المعدود بالإجماع وهو « إلى الذين عاهدتم من عاهدتم من المشركين » والثالث المتروك بالإجماع وهو إلا الذين عاهدتم من المشركين. وأما ماورد في هذه السورة من لفظ المشركين وهو كثير فيها فلا يتوهم أن شيئًا منه آية ولهذا جملنا هذا القيد وهو لفظ ( الثان ) احترازاً عن الأول والثالث فقط والله أعلم .

قلت:

وَالْقَيِّمُ الْحِمْصِيُّ عَدًّا اَقَلَهُ وَلِلدِّمَشْتِيِّ أَلِيمًا أَوَّلَهُ الْقَلِمِ وَقُولَةً عَدْ اللَّهُ وَلِلدِّمَشْتِي أَلِيمًا أَوَّلَهُ الْقُلْمِ وَقُولَةً اللَّهُ وَالْقَلَمُ ) قد نقله الحمي في ضمن عدد آي القرآن السكريم ولم ينقله غيره وقوله تعالى (إلَّا تَنفروا يُعذَّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) معدود للدمشق ومتروك لغيره. وقيدت اليمابالأول حيث قلت أوله احترازاً عن الموضع الثاني وهو (وَإِنْ يَتَولُونُ أَيُمذَّ بُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا) فلا خلاف في تركه الحيم أهل العد . ثم ذكرت أن قوله تعالى «وعاد و ثمود» معدود عند المدنى الأول جائية والمسامى والسكوف .

« تتمة » المواضع المختلف فيها فى سورة الأنفال ثلاثة : « ثم يغلبون » و «كان مفعولا » فى الموضع الأول و « وبالمؤمنين » والمختلف فيها فى سورة التوبة أربعة : « برىء من المشركين » و « ذلك الدين القيم » و « عذابا ألمياً » و « عاد و ثماد » و لا يخنى من عد ومن ترك فى كل منها ، والله أعلم .

## سورة يونس عليه السلام

قلت :

وَالشَّامِ لَفُظَّالدُّينِ وَالصُّدُورِعَدْ وَالشَّاكِرِينَ لِسِوَاهُ بُمُتَّمَدُ

وأقول: اشتمل هذا البيت على بيان الفواصل المختلف فيها في هذه السورة فدل على أنها ثلاثة ( 'مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )و(وَشِفاء لما في الصدور)و( لَنكونَنَّ من الشاكرين)وأفاد أن الشامى انفرد بعد الأوليين وأن الأخيرة قد اعتمد عدها لنيره. فن عدالأوليين وهوالشامى لايعدالأخيرة ومن عد الأخيرة وهم غير الشامى يتركون عد الأوليين. ولا يحنى عليك أن « الرّ » ليست معدودة لأحد وكذا « الرّ » أول هود ويوسف وإبراهيم والحجر، وأيضاً « المرّ » أول سورة الرعد لما سبق أول سورة البقرة فتنبه.

#### سورة هود

قلت:

للكوف والحمصي تُشرِكُونَ عُد ثَانِي لُوط عَنْهُ كَالْبَصْرِي رُد واقول: أمرت في هذا البيت بعد تشركون من قوله تعالى «والمهدوا أنى برىء مما تشركون » للكوف والحمصي فتكون متروكة لنيرها ثم أمرت برد لوط الثانى أى بعدم عده عن الحمصي والبصري فيكون معدوداً لنيرها. فالضمير في قولى « عنه » يعود على الحمصي . والمراد بلوط الثانى قوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » وخرج بقيد الثانى الموضع الأول وهو قوله تعالى « إنا أرسلنا إلى قوم لوط » فتفق على عده .

قات :

سجّيل المسكّى مع النّا في انتمى وعُدَّ مَنْضُودٍ لَدَى سواهُماً وأُول: تضمن هذا البيت بيان الخلاف في موضمين من مواضع الخلاف في هذه السورة. فأفاد أن « سجيل » من قوله تمالى « وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » معدود للمكي مع المدنى الثانى . ومتروك لنيرها . ومعنى التمى انتسب أى انتسب عد هذا اللفظ للمكي والمدنى الثانى . ثم أفاد أيضا أن همنضود » من قوله تمالى « من سجيل منضود » معدود عند غير المكي والمدنى النانى فيكون متروكا عندها. وقولى « عد » يحتمل أن يسكون فعلا ماضيا ، وأن يكون فعل أمر .

ثمم قلت :

وَمُونْمِثِينَ الْحِدْصِ مَعْ حِجَازِ هِمْ

كذا المراقي وعاملونا هم مع الأول ناقلونا واقدل المراق وعاملونا هم مع الأول ناقلونا واقدل الحبرت أن قوله تعالى: « بقيت الله خير لهم إن كنم مؤمنين » معدود للحمصي مع الحجازي الدنيين والمسكى ومتروك لنيرهم ثم أمرت بعد قوله تعالى «ولايزالون محتلفين » عن الدمشقى والعراقى أى البصرى والسكوفى فلا يكون معدودا للحجازيين ثم أخبرت أن قوله تعالى « إنا عاملون» قد نقل عده أيضا الدمشقى والمراق، ويشاركهم في عده المدنى الأول . فلضمير في قولى « هم » يمود على المذكورين قبل وهم الدمثقى والعراق. وإذا كان هؤلاء يعدونه فالباقي لا يعده وها المكي والمدنى الثاني والضمير في حجازهم ، ودمشقهم ، يعود على علماء العدد، وإضافة الحجازي والدمشقى إليهم لأدنى ملابسة ؛ لأن الحجازيين على علماء العدد، وإضافة الحجازي والدمشقى إليهم لأدنى ملابسة ؛ لأن الحجازيين

مُخْتَلفينَ اعْدُدُهُ عَنْ دِمَشْقِهِمْ

والدمشق من ضمن علماء العدد، ومواضع الخلاف في هذه السورة سبعة : قشركون، لوط (الثاني)، سيجيل، منضود، مؤمنين، مختلفين، عاملون. سورة الرعد

قلت :

جَدِيدِ النُّورُسِوَى الْكُوفِيِّ عَد وَلِلدِّمَثْقِیِّ الْبَصِيرُ يُسْتَمَدُّ وأقرل: المنى: أن قوله تمالى « عَإِنا لَنى خَلَقَ جَدِيد » وقوله تمالى « أم هل تستوى الظلمات والنور » عدها غير الكوفى وتركهما الكوفى ، وقوله تمالي « قل هل يستوى الأعمى والبصير » يعتمد عده للدمشق دون سائر علماء المدد.

قلت :

سُوهِ الْحِسَابِ عَدَّ شَامٍ أُوَّلًا وَقَبْلُهُ الْبَاطِلُ الْحِمْصِي انْجَلَا مِنْ كُلِّ بَابِ عَدَّهُ الْبَصْرِيُ وَأَيْضًا الشَّامِيُ وَالْكُوفِي وَأَقُولَ: قُولُهُ تَعَالَى « أُولئك لهم سوء الحساب » وهو الموضع الأول عده الشاى وتركه غيره . وقيدته بالموضع الأول الإخراج الثانى المتفق على عده وهو « ويخافون سوء الحساب » وقوله تعالى «كذلك يضرب الله الحق والباطل » معدودللحمصي وحده وقولى «وقبله» ليس قيدا للاحتراز إنما هولبيان الواقع معدودللحمصي وحده وقولى «وقبله» ليس قيدا للاحتراز إنما هولبيان الواقع وهو أن «كذلك يضرب الله الحق والباطل » وقع في التلاوة قبل « أولئك لهم سوء الحساب» وقوله تعالى « والمسلائكة يدخلون عليهم من كل باب ».

عده البصرى والشاى والكوف وتركه الحجازيون المدنيان والمكى . والخلاصة أنمواضع الخلاف في هذه السورة ستة: جديد، والنور، والبصير، سوء الحساب، والباطل، من كل باب، وتأمل من عد ومن ترك والله أعلم .

# سورة إبراهيم

نلت :

عَنِ الْمِرَاقِيِّ كِلَا النُّورِ امْنَماً مَمُودَ بَصْرِ مَعْ حِجَازِيٌّ وَعَى وَاقُولَ: اشتمل هذا البيت على أمرين: الأول الأمر بمنع عد لفظ النود فى كلا موضيه للمراق أى البصرى والكوفى ، فيكون ممدوداً للحجازبين والشامى ، والموضع الأول قوله تمالى « لتخرج الناس من الظلمات إلى النود » والثانى « أن أخرج قومك من الظلمات إلى النود » الأمر الثانى الإخبار بأن قوله تمائى « وعاد و ثمود » يمده البصرى مع الحجازى ويتركه الشامى والكوفى . وقولى « وعى » ممناه حفظ .

قلت :

جَدِيْدٍ الْكُوفِ وَشَامٍ نَقَلًا مَعْ أُوَّلٍ وَفِي السَّمَاء أُوَّلًا وَفِي السَّمَاء أُوَّلًا دَعْ عَنْهُ وَالنَّهَارَ غَيْرُ الْبَصْرِي وَالظَّالِمُونَ عِنْدَ شَامٍ يَسْرِي

وأقول: بينتأن قوله تمالى «ويأت بخلق جديد» نقل عده الكوفى والشائ والمدنى الأول. فلم يعده الدنى الأخير. والمكنى. والبصرى. ثم أمرت بترك عد لفظ فى الساء فى الموضع الأول منه عن المدنى الأول فيكون هذا الموضع معدوداً لسائر علماء العدد دون المدنى الأول. والموضع الأول هو « وفرعها فى السهاء » والتقييد لإخراج الموضع الثانى وهو « فى الأرض ولأفى السهاء » فإنه معدود للجميع. ثم أنبأت أن قوله تمالى «وسخر لكم الليل واللهار» عده غير البصرى من الأعة. وقوله تمالى «عما يعمل الظالمون» يسرى عده عند الشامى دون غيره،

تكميل : مواضع الخلاف سبمة : إلى النور( فى الموضعين)، وتمود، جديد ، « وفرعها فى السماء »، والنهار ، « الظلمون » والله تمالى أعلم .

# سورة الإسراء والكهف

قلت:

سُجَّدًا الْكُوفي هُدَى لِلشَّام دَعْ قَلِيلُ الثَّانِي غَدًا لَهُ امْتَنَعْ وَأَقُول: اعلم أَن في سورة الإسراء موضعاً واحداً مختلفاً فيه وهو قوله تعالى « يخرون للأذقان سجدا » وقد انفرد الكوفي بمدّه وهذا معنى قولى « سجداً الكوفي» ثم أمرت بترك عد قوله تعالى في سورة الكمف «وزدناهم هدى» للشاى فيكون معدوداً للباقين ، ومعنى قولى : قليل الثانى الخ أن قوله تعالى «مايملمهم إلا قليل» يعده المدنى الثانى وحده وقوله تعالى «ذلك غدا» امتنع عده للمدنى إلثانى فيعد لنيره، فالضمير في قوله « يعود على المدنى الثانى، والخلاصة أن من يعد « قليل » لايعد « غداً » وبالعكس والله أعلى .

قلت :

زَرْعًا نَنَى الْأُوَّلُ مَعْ مَكَرِّيَهِمْ كَأَبَدًا بَمْدُ لِثَانِ شَامِهِمْ سَبَبًا الْأُولَى كَزَرْعًا فِي الْمَدَدُ وَعَدَّ بَاقِيهَا الْعِرَاقِقُ إِعْتَمَدُ

وأقول: أعنى أن قوله تعالى «وجملنا بينهما زرعاً» ننى عده المدنى الأول والمكى .. وعده الباقون . ومعنى قولى «كأبداً» الح أن قوله تعالى « أن تبيد هذه أبداً » انتنى عده المدنى الثانى والشاى (١) وعد الباقين. وقيدت « أبدا » بكونه واقعاً فى التلاوة بعد زرعا المذكور للاحترازعن المواضع الأخرى المدودة بالإجماع ،مثل « ماكثين فيه أبداً » و « ولن تفاحوا إذا أبداً » و « فلن يهتدوا

<sup>(</sup>١) فنى البيت تشبيه زرعا بأبدا فى ننى العد أى انتنى عد زرعا للمدنى الأول والمسكى كا انتنى عد أبدا للمدنى الثانى والشامى .

إذاً أبداً » . ومعنى قولى « سببا . الأولى » الخ أن كلة « سببا » الأولى في قوله تدلى « و آنيناه من كل شيء سبباً » حكمها حكم زرعا ، يعدها من يعد زرعا، ويتركها من يتركها، فيتركها المدنى الأول والمسكى ويعدها الباقون كما أن زرعا كذلك ، واحترزت بالأولى عن باقى المواضع ، وقد بينت حكمها بقولى « وعد باقيما » الخ أى أن العراق \_ البصرى والكوف \_ اعتمد عد باقى مواضع سببا ولم يعتمد عدها الباقون وهى ثلاثة « فأتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا بلغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا باغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا باغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا باغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا باغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا باغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا باغ مطلع الشمس » و « ثم أتبع سببا » الذى بعده « حتى إذا بلغ بين السدين » . الآية .

وَقُوْمًا أُولَى الْكُوفِ مِعْ ثَازَفَقَدْ أَعْمَالًا الشَّامِي مَعَ الْمِرَاقِ عَد

وأقول: المنى أن كُلة قوما الأولى فى قوله تعالى « ووجد عندها قوما » فقد عدها أى أهمله السكوفي والمدنى الثانى وعدها غيرها والتقييد بالأولى احتراز عن الثانية وهى « وجد من دونهما قوما » فلم تمد لأحد ، وقوله تمالى « قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالا» عده الشامى والعراق \_ البصرى والسكوف - وتركه الحجازيون .

«تتمة» مواضع الخلف أحد عشر موضعا: وزدناهم هدى ، مايملمهم إلافليل، ذلك غدا ، زرعا ، هذه أبدا ، من كل شيء سببا ، فأتبع سببا ، ثم أتبع سببا (ممًا) ، ووجد عندها قوما ، أعمالا ، والله أعلم .

سورة مريم

قت: أَوَّلُ إِبْرَاهِيمَ لِلْمُكِمِّ مَعْ فَأَنْ وَأُولَى مَدَّا الْكُوفِي مَنَعْ وأقول: المعنى أن لفظ إبراهيم فى أول مواضعه وهو قوله تعالى « واذكر فى الكتاب إبراهيم » معدود للمكى والمدنى الثانى ومتروك لنيرها. والتقييد بالأول لإخراج الثانى وهو « أراغب أنت عن آلهتى ياإبراهيم » والثاك وهو « ومن ذرية إبراهيم » فإنه متفق على تركهما ، وكلة « مدا » الأولى فى قوله تعالى « فليمدد له الرحمن مدا » منع الكوفى ضمها للآيات المعدودة وضمها غيره ، والتقييد بالأولى للاحتراز عن الثانية وهى « وعد له من العذاب مدا » فإنها معدودة بالإجماع ، ومواضع الخلاف ثلاثة: الموضعان الذكوران فى الفظم . والدكر كوران فى الفظم .

## سورة طه

قلت :

مَمَّا كَذِيرًا عِنْدَ بَصْرٍ أَهْمِلًا مِنِّى دِمَشْقِيَّ حِجَازِيٌّ تَلَا وأقول: أعنى أن كثيرًا في الموضمين في قوله تمالى «كى نسبحك كثيرًا، ونذكرك كثيرًا » إهمل عدها عند البصرى واعتبر عند الدقين، ومنِّى في قوله تمالى « وألقيت عليك محبة منى » عده الدمشقى والحجازى: المدنيان والمسكى. ولم يمده البصرى والحمصى والكوني.

قلت:

في الْيَمِّ مِمْسِ تَحْزُ لَ إِسْرَا رِبْيلَ مَعْ مَدْ يَنَ مُوسَى أَنْ لِشَامِيٍّ تَقَعْ وَالْيمِ » معدود وأقول: ذكرت في هذا البيت أن قوله تعالى « فاقذفيه في البم » معدود للحمصي ومتروك لنيره، وتقييد البم بكامة في لإخراج الخالى منها، وهو «فليلقه المحمصي ومتروك لنيره، وتقييد البم بكامة في لإخراج الخالى منها، وهو «فليلقه المحمسيم من البم» فليس شيء منهما رأس آية إجماعا. ثم نبهت على أن البم » و «ففشيهم من البم» فليس شيء منهما رأس آية إجماعا. ثم نبهت على أن

فى السورة أربعة مواضع تقع فى عد الشامى ولا تقع فى عد غيره: الموضع الأول. أعزن فى قوله تمالى «كن تقر عينها ولا تحزن » المثانى إسرائيل فى قوله تمالى «فأرسل معنا بنى إسرائيل » ولم أقيد هذا الموضع اكتفاء بقرينة ذكره عقب تحزن وقبل موسى . مع ملاحظة أن «يابنى إسرائيل » لا يتوهم كونه فاصلة لشدة قصره ، وعدم مساواته لفواصل السورة . الثالث مدين فى قوله تمالى « فلبثت سنين فى أهل مدين » الرابع « موسى » فى « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر » وقيد موسى بكونه واقما قبل كلة أن لإخراج غيره مما اتفق على عده ، أو اختلف فيه ، ولا تخفى الأمثلة على المتأمل .

تلت:

فَتُونَا الْبَصْرِى وَشَامِ أَتْبِماً كُوفِ لِنَفْسِي مَعْهُ شَامِيٌّ وَعَى غَشِيهُمْ فِي النَّانِ كُوفِ أَسِفاً لِلْمَدَنِي الْأُوَّلِ وَالْمَكِّي اعْرِفاً غَشِيَهُمْ فِي النَّانِ كُوفِ أَسِفاً لِلْمَدَنِي الْأُوَّلِ وَالْمَكِي اعْرِفاً وَافْول : ذَكُرَّأَن تُولُهُ تَعَالَى «وَتَنَاكُ فَتُونا» معدود للبصرى والشاى والشاى

ومتروك لنيرها وأن السكوفي ومعه الشاى قد حفظا عد لنفسى في قوله تعالى « واصطنعتك لنفسى » ولم يعده الباقون .

وأن غشيهم فى الموضع الثانى وهو قوله تغالى «ماغشيهم »معدود للكوفى وحده. وتقييده بالموضع الثانى لإخراج الأول وهو «فنشيهم» فليس معدودا لأحد. وأن أسفا فى قوله تعالى «غضان أسفا »معدود للمدنى الأول والمكى ومتروك لنيرها.

قلت :

لِلنَّانِ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَرْدُدًا وَحَسَنًا قَوْلًا وَلَا لَهُ اعْدُدًا

وأقول: أمرت في هذا البيت بردأى بددم عدقوله تعالى « فسكذلك ألق السامرى» للمدنى الثانى فيكون معدود اللباقين. وتقييد لفظ السامرى بألق للاحتراز عن غيره وهو « وأضلهم السامرى » و « قال فا خطبك ياسامرى » فهذان الموضمان معدودان اتفاقا . ثم أمرت بعد قوله تعالى « وعدا حسنا » وقوله قولا الذي بعده «ولا» وهو « ألا يرجع إليهم قولا » للمدنى الثانى فيسكون هذان الموضعان متروكين لنيره، فالضمير في قولى « له » يعود على المدنى الثانى. وتقييد «قولا» بوقوعه قبل ولا للاحتراز عن قوله تعالى «ورضى له قولا» فإنه معدود إجماعا.

إِلَّهَ مُوسَى عِنْدَ مَكٍّ رُوِياً مَعْ أَوَّلِ وَكَمْمَا اتْرُكُ نَسِياً

وأقول بينت أن قوله تمالى « وإله موسى» روى عده عن المكروالمدنى الأول فيكون متروكا للباقين. وتقييدموسى بوقوعه بعد لفظ « إله» للاحتراز عن غيره كما سبق. ثم أمرت بترك عد قوله تمالى « فنسى » للمكى والمدنى الأول. فيكون معدودا للباقين. فمن يعد «وإله موسى» لا يعد « فنسى » وبالمكس.

قا**ت:** عید

رَأَ يَتَهُمُّ صَّلُوا لِكُوفِ اعْدُدَا وَصَفْصَفاً عَنِ الْحِجَازِيِّ ارْدُدَا وَاللّهُمْ صَاوا » الحوف فيكون متروكا للباقين ، وبعدم عد « قاعا صفصفا » الحجازيِّ \_ المدنيين والمكى \_ فيكون معدودا للمراقيين والشامى .

قلت:

مِنَّى هُدَّى وَثَانِيَ الدُّنْيَا يَرُد كُونٍ وَجِمْصِيٌّ وَضَنْكًا عَنْهُ عُد

وأقول: المنى أن قوله تمالى « فإمّا يأتينكم منى هدى » وقوله تمالى « زهرة الحياة الدنيا » وهو المراد بقولى ثانى الدنيا. برد عدها الكوفى والحمصى ويعدها الباقون. وتقييد هدى بوقوعه بعد كلة منى للاحتراز عن قوله تمالى «أو أجد على النار هدى » فتفق على عده. وتقييد الدنيا بالثانى للاحتراز عن الموضع الأول « وهو » « إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » فإنه معدود اتفاقا أيضا .

وقوله تمالى « فإن له معيشة ضنكا » عد عن الحمصى دون غيره . فالضمير في عنه يمود على الحمصى . « تكميل » مواضع الخلف في هذه السورة اثنان وعشرون موضعا ، وقد اشتمل النظم على بيان واحد وعشرين فقط ، فالثانى والعشرون هو قوله تمالى « طه ». وقد انفرد الكوفى بمده كما سبق والله أعلم.

# سورة الأنبياء والحج

منت:
يضُرُّ كُمْ كُوفِ مَعَ الْحَدِيمُ مَعْ مَا بَعْدَهُ تَعُودُ لِلشَّامِيِّ دَعْ فَكُودُ لِلشَّامِيِّ دَعْ أَلُوطٍ لِشَامِيٍّ مَعَ الْبَصْرِي الرُّكِ وَالْمُسْلِينِ الْخُلْفُ لِلْمَكَى حُكِي وَالْمُسْلِينِ الْخُلْفُ لِلْمَكَى حُكِي

واقول: فى سورة الأنبياء موضع واحد مختلف فيه وهو قوله تمالى «مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم» وقد أحبرت أن الكوفى وحده يمده . وكذا يمد قوله تمالى فى سورة الحج « يصب من فوق رءوسهم الحميم » وقوله تمالى فيها أيضا « يصهر به ما فى بطونهم والجاود » وهذا الموضع هو المراد بقولى «مع مابعده » فالكوفى يمد هذه المواضع الثلاثة وغيره يتركها ، شما مرت بترك عد قوله تمالى «وعاد و عمود» للشاى فيكون معدودا لمسواه من علماء العدد. كما أمرت بترك عد قوله تعالى عد قوله تعالى « وقوم لوط » للشاى والبصرى فيكون معدودا للحجازيين

والكوفى ، فالشامى يترك عد الموضمين مما والبصرى يترك عد الثانى فقط . ثم ذكرت أن قوله تمالى « هو سماكم المسلمين » حكى فيه العلماء الخلاف المحك فذهب بمضهم إلى أن المكي ماكان يعد هذا الموضع ضمن الآيات المعدودة ، وذهب البعض إلى أنه كان يعده وهذا هو الراجع ؛ لأن الإمام الدانى في كتابه « البيان » لم يذكر خلافا عن المسكى في هذا الموضع بل جزم بأن المسكى كان يعده ، ومواضع الخلاف في سورة الحج خمسة « الحميم » « والجلود » «وثمود» « وقوم لوط » و « سماكم المسلمين » والله تمالى أعلم .

## سورة المؤمنين والنور

هَارُونَ لِلْكُوفِيُّ وَالْحَمْصِي رُدَ وَالشَّامِ كَالْمِرَاقِ وَالْآصَالِ عَد وَاعْدُدُ لِهِلُولًا وَلِلْقَارِ وَدَعْ لِحَمْصِ لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَدَعْ لِحَمْصِ لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاعْد خَلْفَ فَيه وَهُو قُولُه تَمَالَى ﴿ ثَمَ السَلنَا مُوسِي وَاخْلُهُ هَارُونَ فَا نَابُ السَّامِ وَاحْد خَلْفَ فَيه وَهُو قُولُه تَمَالَى ﴿ ثَمَ السَّلَمُ وَالْمُراقِ أَي البَصِرِي وَالْكُوفِي عَدُوا وَيَعْد لنبِرِهِ اللَّهِ فَيها بِالنَّذُو وَالْآصَالُ وَيَكُونَ هَذَا المُوضَعِ سَاقَطَا في عَدُو لَهُ تَمَالَى ﴿ يَسْبَحُ لَهُ فَيها بِالنَّذُو وَالْآصَالُ وَيَكُونَ هَذَا المُوضَعِ سَاقَطَا في عَدْد الْمُجَازِينَ . ثَمْ أَمْرَتُ بِعَد قُولُهُ تَمَالَى ﴿ يَذْهِبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾ للشَّامِ وَالْمُراقِ أَيضًا الْمُحَارِينَ . ثَمْ أَمْرَتُ بِعَدْ قُولُهُ تَمَالَى ﴿ يَدْهُ فِي اللّهُ وَالْمُراقِ أَيْفَارَةً فَوْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ كَمَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُونَ كَمَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ كَمَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ كَمَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُونَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

لعبرة لأولى الأبصار »للحمصى فيكون معدودا لغيره من علماء العدد. وقيدت الأبصار الأول بالباء ، والثانى بـ « لأولى » احترازاً عن قوله تمالى « تتقلب فيه القاوب والأبصار » فإنه معدود بالإجماع . ومواضع الخلاف في سورة النور ثلاثة : « بالغدو والآصال » و « يذهب بالأبصار » و «لأولى الأبصار » .

#### سورة الشعراء

قلت :

أُوَّلَ تَمْلَمُونَ كُوفِ أَهْلَه الْمَاتِ تَمْبُدُونَ بَصْرِ حَظَلَه أُوَّلَ تَمْبُدُونَ بَصْرِ حَظَلَه بِهِ الشَّيَاطِينُ اعْدُدَن لِكُلِّهِم لَا الْمَدَ نِي الْأَخِيرِ مَعْ مَكَيِّمِم

وأقول: اشتمل البيت الأولى على بيان أن لفظ تملمون الأول وهو قوله تعالى ( فلسوف تملمون ) أهمله السكوفي وعده غيره والتقييد بالأول للاحتراز عن الموضع الثانى وهو قوله تمالى ( أمدكم بما تملمون ) فإنه معدود إجماعاً وأن لفظ تمبدون في ثالث مواضعه وهو قوله تمالى ( وقيل لهم أين ما كنتم تمبدون ) حظل أى منع عده البصرى وعده الباقون . وتقييده بالثالث لإخراج الموضعين قبله وها ( إذ قال لأبيه وقومه ماتمبدون ) و ( قال أفرأيتم ما كنتم تمبدون ) فلا خلاف في عدها واشتمل البيت الثانى على الأمر، بمد قوله تمالى (وما تنزلت به الشياطين ) لكل أئمة المدد إلاالمدنى الأخير والمكى فلا يمد انه . وتقييد لفظ الشياطين بكامة ( به ) للاحتراز عن قوله تمالى ( على من تنزل الشياطين ) فإنه متفق على عده .

تنبیه :دل النظم علی أن مواضع الخلاف فی هذه السورة ثلاثة « تعلمون » و « تعبدون » و « به الشیاطین» و یزاد علیها رابع و هو طسم ، فالکوفی یمده وغیره یترکه کما علمت و الله أعلم .

#### سورة النمل والقصص

نات :

وَعِنْدَ كُوفيٌّ قَوَارِيرَ ارْدُدَ وَلِلْحِجَازِيِّ شَـدِيدِ اعْدُدَا لِلْكُوفِ يَسْقُونَ اتْرُكَا وَالطِّينِ لِلْحَمْصِ عُدَّ عَكُسُ يَقْتُلُونَ وأقول : أمر الناظم « عمّا الله عنه » في البيت الأول بمدّ شديد في قوله تعالى « وأولو بأس شديد » للحجازى فيكون متروكا للبصرى والشاى: والكوفي، وبرد أي بمدم عدّ قوارير في قوله تمالي « قال إنه صرح ممرد من قوارير »عندالكوف،فيكون،مدوداً لفيره منأهل المدد. فالختلف فيه في سورة الْمِل اثنان فقط. ولاينب عن ذهنك أن «طسّ » أول السورة لايعده الكوفي لأنه مستثنى من فواتح السور ، كما سبق أول سورة البقرة ، ثم أمر بترك عد" يسقون في قوله تعالى في سورة القصص « وجد عليه أمة من الناس يسقون » للسكوفي فيعد لغيره . وبعد قوله تعالى «فأوقد لى يا هامان على الطين» للحمصي فلا يكون معدودا لنيره . ومعنى قوله « عكس يقتاون » أن الحكم في « على الطين » عكس الحسكم في يقتلون في قوله تمالي « فأخاف أن يقتلون» وقد علمت أن الحمصي ينفرد بعد «على الطين» فيكون منفرداً بترك يقتلون، وصفوة القول أن « على الطين» يتركه جميع الأئمة إلا الحمصي فيمده . ويقتلون يمده السكل إلا الحمصي فيتركه. ومواضع الخلاف وسورة القصص أربعة، ذكر النظم ثلاثة منها . والرابع« طسم » وقد عده الكوفي وحده والله أعلم .

## سورة العنكبوت

غلت: وَأُوَّلَ السَّبِيلَ لِلْحِمْصِيِّ مَعَ الْحِجَازِي الدِّينَ لِلْبَصْرِيِّ

كَذَا الدِّمَثْ فِي وَيُونْمِنُونَ قَدْ مَهُ الْحِبْصِ آخِرًا كَمَا وَرَدْ

وأقول: المعنى أن لمنظ السبيل الأولواعنى به قوله تمالى (وتقطمون السبيل) معدود للحمصى والحجازى ومتروك للبصرى والدمشق والكوفى واحترزت بقيد الأول عن الثانى فى قوله تمالى ( فصدهم عن السبيل ) فإنه متروك اتفاقا وأن الدين فى قوله تمالى ( خلصين له الدين) معدود للبصرى والدمشقى ومتروك لنيرها وأن يؤمنون فى آخر مواضعه فى قوله تمالى (أفبالباطل يؤمنون) قدعد للحمصى وحده وقيدت هذا اللفظ بكونه آخر المواضع احترازاً عن الموضعين للحمصى وحده وقيدت هذا اللفظ بكونه آخر المواضع احترازاً عن الموضعين قبله المتفق على عدها وها ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) و ( إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون ) و ( إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون ) . ( تتمة ) تضمن النظم أن مواضع الخلاف ثلاثة ويزاد عليها رابع وهو (الم ) أول السورة، وقد انفرد السكوفى بعده والله أعلم،

# سورة الروم

**ن**لت :

الرُّومُ لِلنَّا فِي وَ لِأَمْكِمَى يُرَد وَخُلْفُهُ فَى يَعْلَمُونَ لَا يُمَد مِينِ لِلاَّوْلِ مِينِ لِلاَّوْلِ وَالْمُجْرِمُونَ النَّانِ عَدُّ الأُولِ وَاقْوَلَ: ذَكُرَتَ أَنْ قَرِلُهُ تَعَالَى «غَلْمَتَ الروم» يُردعدًا للمدنى الثانى واللّى ويعد لنبرها، وأن حلم اللّكي في يغلبون لا يستبرولا يعتد به بل الصحيح أن اللّي يعد «يغلبون» كما يعده سائر الأعه (١)، ثم أمرت بإهمال أى بعدم عد قوله تعالى « في بضع سنين » للمدنى الأول والكوف ، فيكون معدوداً لنبرها ، ثم

<sup>(</sup>١) ولذلك لم يتمرض الدانى فى كتابه البيان لهذا الخلاف بل جزم بأن المسكى يمده كسائر علماء العدد .

ذكرت أن لفظ « المجرمون » الثانى وهو قوله تمالى « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون » معدود للمدنى الأول ومتروك لنيره ، والتقييد بالثانى للاحتراز عن الأول المتفق على عده وهو « ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون » وقولى « عد » خبر المبتدأ الذى هو « المجرمون » وهو مصدر بمعنى اسم المفمول . وإضافته للأول على معنى اللام كما أشرت إلى ذلك فى التقرير «تكميل» أماكن الخلاف خسة : الأربعة التى فى النظم والخامس « الآم » المعدود للسكوف ، والله أعلم .

#### سورة لقان والسحدة

قلت :

وَالدِّينَ لِلشَّامِيِّ وَالْبَصْرِيِّ جَدِيدٍ الْحِجَازِ مَعَ شَامِيًّ وَالْبَصْرِيِّ جَدِيدٍ الْحِجَازِ مَعَ شَامِيًّ وَاقول: المهنى: أن قوله تعالى في سورة لقمان «مخلصين له الدين» معدود للشاى والبصرى ومتروك لنيرها وأن قوله تعالى في سورة السجدة «افي خلق جديد» معدود للحجازى والشاى فيكون متركا للبصرى والكوفى ، وقد دل النظم على أن في سورة لقمان موضعاً واحداً مختلفا فيه ، وفي سورة السجدة كذلك، ولكن يزاد في كلمة السورتين « الم آس فيكون في كل سورة موضعان مختلف فيهما والله أعلم .

# سورة سبأ وفاطر

نلت :

شَام شِمَالِ وَشَدِيدٌ أُوَّلًا وَمَعْهُ بَصْرِيٌ شَدِيدٌ لَقَلَا

وَ نَشْكُرُونَ عِنْدَ خِصِلَايُمَد نَذِيرٌ الْأَوَّالُ عَنْهُ مَا وَرَد

وأقول: دل البيت الأول على أن الشامى يمد قوله تعالى فى سورة سبأ «عن يمين وشمال » ولا يمده غيره وليس فى سورة سبأ إلا هذا الموضع ، ويمد كذلك « شديد » فى الموضع الأول فى قوله تعالى فى سورة فاطر « الذين كفروا لهم عذاب شديد » وأن البصرى نقل عداه ظ شديد المذكور مع الشامى. وتقييده بالموضع الأول يخرج الموضع الثانى وهو «والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد » فإنه متفق على تركه .

ودل البيت الثانى على أن قوله تعالى « ولعله تشكرون » لا يعد عند الحمى فيعد عند غيره ، وأن لفظ نذير الأول وهو قوله تعالى « إن أنت إلا نذير » لم يود عده عن الحمصى وورد عن غيره ، وتقييده بالأول لإخراج الثانى وهو « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » فلا خلاف فى عده .

قلت :

وَالْحِمْصِوَالْبَصْرِى جَدِيدٍأَهُمَلَا وَفِي الْبَصِيرُ النُّورُ بَصْرٍ حَظَلَا مَنْ فِي الْبَصِيرُ النُّورُ بَصْرِي حَظَلَا مَنْ فِي الْقَبُورِ لِلدِّمَشْقِ الْمُتَنَعِ وَأَنْ تَزُولَا عِنْدَ بَصْرِي وَقَعْ تَبَدِيلًا اعْدُدُهُ لَدَى الْبَصْرِيِّ وَالْمَدَ نِي الْأَخِيرِ وَالشَّامِيِّ تَبَدِيلًا اعْدُدُهُ لَدَى الْبَصْرِيِّ وَالْمَدَ نِي الْأَخِيرِ وَالشَّامِيِّ

وأقول: أفاد البيت الأولأن الحمصى والبصرى أهملاعد لفظ جديد في قوله تمالى « ويأت بخلق جديد » فيسكون معدودا لغيرهما وأن البصرى منع عد لفظى « البصير والنور » في قوله تمالى « ومايستوى الأعمى والبصير ولاالظامات ولا النور » فيسكونان معدودين لغيره ، وأفاد البيت الثانى أن قوله تمالى « وما أنت عسمع من في القبور » ا متنع عده للدمشقي فيسكون معدودا لغيره

وأن قوله تمالى « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » وقع فى العد المنصرى ولم يقع عند غيره . وإفاد البيت النائث الأمر بعد قوله تمالى «فلن تجد لسغة الله تبديلا » عند البصرى .والمدنى الأخير والشامى فيكون متروكا عند المدنى الأول والمكى والكوفي .

« تتمة » يستفاد من النظم أن مواطن الخلاف في سورة فاطر تسمة : لهم عذاب شديد، يخلق جديد، ولعلكم تشكرون، والبصير ، ولا النور، من في القبور، إلا نذير ، أن تزولا ، تبديلا ، والله أعلم .

#### ر سورة الصافات وص

قلت :

وَغَيْرُ مِمْ صَجَانِبِ وَالْمَكْسُ لَهِ فِي النَّلْوِ يَمْبُدُونَ بَصْرٍ أَهْمَلَهُ وَغَيْرُ مِمْ اللَّهُ وَالْمُكُوفِ ذِي الذَّكْرِ لَهُ قَدْ نُقِلَا وَالْكُوفِ ذِي الذَّكْرِ لَهُ قَدْ نُقِلَا

وأقول: بينت أن غير الجمصى من أعة المدد يعد لفظ جانب فى قوله تمالى «ويقذفون من كل جانب» ولايعده الجمصى ومعنى قولى «والدكسله فى الناو» أن غير الجمصى يمكس الحكم فى اللفظ الذى يتلو لفظ جانب وهو « دحورا » عمنى أنه يسقطه من المدد فيكون هذا اللفظ ثابتا فى عدد الجمصى وصفوة القول أن الجمهور يعدون لفظ جانب ولا يعدون دحورا والجمصى يترك عد جانب ويعد دحورا . ثم بينت أن قوله تعلى « وما كانوا يعبدون » أهمل البصرى عده ، وعده الباقون ، وأن يقولون فى ثانى موضعيه وهو «وإن كانوا ليقولون » أهمل عده أيزيد بن القعقاع وهو أبو جعفر (١) وعده الباقون ، وخرج ليقولون » أهمل عده أيزيد بن القعقاع وهو أبو جعفر (١)

<sup>(</sup>١) وهذا من جملة المواضع التي اختلف فيها شيبة وأبو جعفر .

بقيد الناني الموضع الأول وهو « ألا إنهم من إفكهم ليقولون » فإنه معدود إجماع . وإلى هنا انتهى الكلام على مواطن الخلاف في سورة الصافات ، ثم شرعت في الكلام على سورة «ص » فذكرت أن الكوفي وحده قدنقل لهعد قوله تمالى « والفرآن ذي الذكر » دون سائر علماء العدد .

قلت .

غَرَّاصِ اعْدُدَن لِنَيْرِ الْبَصْرِي وَغَيْرُ خِمْصِيٍّ عَظِيمٌ أَيُحْرِي فَوَالْ الْبَصْرِيِّ فِيهِ قَدْأَ تَيْ أَنُولُ لِلْبَصْرِيِّ فِيهِ قَدْأَ تَيْ

وأقول: أمرت بعد قوله تمالى « والشياطين كل بناء وغواص » لنير البصرى فيكون متروكا له. ثم أخبرت بأن غير الجمصى من أهل العدد يجرى لفظ عظيم في قوله تمالى «قل هو نبؤا عظيم» ضمن الآيات المعدودة . ولا يجربه الجمصى ثم أمرت بإثبات قوله تمالى « والحق أقول » في ضمن الآيات المعدودة للكوفي والجمصى، وذكرت أن الخلف في هذا الموضع للبصرى قد ورد وثبت، وذلك أن عاصما الجحدرى من علماء البصرة لم يعد هذا الموضع ، ويعقوب الحضرى وأيوب بن المتوكل العالمان البصريان يعدانه .

« تنبيه » أماكن الخلف في سورة الصافات إربعة: من كل جانب، دحودا ، وماكانوا يمبدون ، وإن كانوا ليقولون، وفي ص كذلك: ذى الذكر، وغواص، نبؤا عظيم ، والحق أقول، ولا يعزب عن ذهنك أن «ص » لا يعدها الكوفى كا سبق أول البقرة والله أعلم .

سورة الزمر

قلت:

يَخْتَلَفُونَ أُوَّلَالْالْكُوفِ عَد مَهُ الدِّمَشْقِي ثَا نِي الدِّينِ اعْتَمَد

وأقول: المهنى: أن قوله تعالى « يختلفون » فى الموضع الأول وهو « إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه بختلفون » عده غير الكوفى من الأعة . وتقييده مهذا الموضع لإخراج الموضع الثانى المجمع على عده وهو « أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون » وأن الكوفى اعتمد عد له الدين فى ثانى مواضعه ومعه الدمشق. وذلك قوله تعالى «قل إنى أمرتأن أعبدالله مخلصاله الدين » فالحجازيون والبصرى والحمصى لا يعدون هذا الموضع. وتقييده بهذا للاحتراز عن الموضع الأول وهو « فاعبدالله مخلصاله الدين» فإنه متفق على عده .

قات :

كُوفٍ لَهُ دِينِي وَهَادٍ ثَانِياً فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ عَنْهُ رُوِياً بَشَرْ عِبَادِي عِنْدَ مَكَ ارْدُدًا مَعْ أُولِ الْآنْهَارُ عَنْهُمَا اعْدُدًا

وأقول: اشتمل البيت الأول على مواضع ثلاثة انفرد السكوفى بعد ها: الأول ه قل الله أعبد مخلصا له دينى » والثانى « ومن يضلل الله فما له هاد» الذى بعده « ومن يهد الله » الخ وهذا هو الموضع الثانى. والتقييد به للاحتراز عن الموضع الأول وهو الذى بعده « أفن يتق بوجهه » الآية فإنه معدود إجماعا. والثالث قوله تمالى « فسوف تدامون » واشتمل البيت الثانى على الأمر بعدم عَد « فبشر عباد » عند المركى والمدنى الأول. وعد، لنيرها وتقييد «عباد» بكلمة « بشر » لإخراج « يا عباد » الذى بعده « فاتقون » فليس معدودا لأحد . كما اشتمل على الأمر بعد « تجرى من تحتما الأنهار » عند المركى والمدنى الأول . ودن غيرها . فالضمير في عنهما يعود على المركى والمدنى الأول فيا قبل .

«تَـكُميل»: مواضع الخلاف في السورة سبعة: يختَّانُمون، له الدين ، له ديني ، فبشرعباد ، الأنهار ، من هاد ، فسوف تعلمون . والله تعالى أعلم .

## سورة غافر وفصلت والشورى

نلت :

يَوْمَ النَّلَاقِ لِلدِّمَشْقِ حُظِلًا وَعَـُكُسُ ذَا فِي بَارِزُونَ كُنْقِلًا

وأفول: إعنى: إن قوله تمالى « يوم التلاق » منع عده للدمشق فيكون معدودا لنيره. وإن عكس هذا الحكم نقل فى قوله تمالى « يوم هم بارزون » يعمى أنه يكون معدودا للدمشق ومتروكا لنيره. فد « يوم التلاق » يعده سائر أمّة العدد إلا الدمشق فيتركه، «وبارزون» يتركه جميع الأمّمة إلاالدمشتى فيعده.

قلت:

وَدَعْ لِكُوفٍ كَاظِمِينَ وَاتْرُكِ لِلثَّانِوَالْبَصْرِالْكِتَابَقَدْ حُكِى الْأَنْ وَالْبَصْرِالْكُوفِ عَدَّمَعْهُمَا وَيُسْخَبُونَ الْكُوفِ عَدَّمَعْهُمَا الْمُوفِ عَدَّمَعْهُمَا

وأقول: أمرت في البيت الأول بمدم عد قوله تعالى «لدى الحناجر كاظمين» للسكوفي فيسكون معدودا لغيره ، وبعدم عد قوله تعالى « وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب » للمدنى الثانى والبصرى فيسكون ثابتا في عد غيرها ثم أخبرت في البيت الثانى بأن المدنى الثانى والدمشقى ثبت عنهما عدقوله تعالى «ومايستوى الأعمى والبصير » فيسكون متروكا للباقين . وقرن البصير بالواو لإخراج الخالى منها وهو « إنه هو السميع البصير » فإنه معدود إجماعا ثم ذكرت أن قوله تعالى « والسلاسل يسحبون » عده السكوفي مع المدنى الثانى والدمشقى . فيسكون متروكا في عد المدنى الأول والمسكى والبصرى والحمصى .

قلت :

وَفِي الْحَمِيمِ أُوَّلَ مَكِينً وَتُشْرِكُونَ الْكُوفِ وَالشَّامِيُّ وَتُشْرِكُونَ الْكُوفِ وَالشَّامِيُّ وَأَقُولَ: المهنى أن قوله تعالى «في الحجم» بعده الدى الأول والمكي ويتركه غيرها (۱) ، وقوله تعالى « أينما كنتم تشركون » يعده الكوفي والشاى ويسقطه سواها ، وقد ذكر إمامنا الشاطبي الخلاف فيه للشاى ولكن لم أعرج على هذا الخلاف في النظم بل قطعت بأن الشاى يعده كالكوفي تبعا للإمام الدانى في كتابه « البيان » حيث لم يذكر خلافا للشاى بل جزم بأن الشاى يعده قولا واحدا كالكوفي ، فذكر الشاطبي الخلاف للشاى خروج عن أصله فلذا لم أتبعه بل اتبعت الأصل . وإلى هذا تم الكلام على مواضع الخلاف في سورة غافر .

مُمُودَ إِذْ لِلْبَصْرِ دَعْ وَالشَّامِي وَالْكُوفُ وَالْحُمْمِيُّ كَالْأَعْلَامُ وَاقُول: إمرت بترك عد قوله تعالى « مثل صاعقة عاد و عود » الذي بعده «إذ» للبصرى والشاى ، فيكون معدودا للجاذيين والسكوفي ، وقيدت عود بإذ احتراز عن «وأما عمود فهديناهم» فليس معدودا لأحد، شم بينت أنالسكوفي والحمي بعدان «كالأعلام» في قوله تعالى «ومن آياته الجوارفي البحر كالأعلام» فلا يكون معدودا لنيرها « تتمة » : الفواصل المختلف فيها في سورة غافر تسمة تمرض فلا يكون معدودا لنيرها « تتمة » : الفواصل المختلف فيها في سورة غافر تسمة تمرض النظم لبيان عمانية وهي : التلاق ، بارزون ، كاظمين ، السكتاب ، والبصير ، يسحبون ، في الحميم ، تشركون ، والتاسعة « حم » ولا يخفي عدها للكوفي يعدور (١) والملاصة في هذا الموضع والذي قبله أن المدنى الثاني والدمشق والسكوفي يعدور « يسحبون » ولا يعدون « ولا يعدون » ولا يعدون « والا يعدون » ولا يعدون « والا يعدون » والا يعدون » ولا يعدون « والا يعدون » والا يعدون » والا يعدون » والا يعدون » والا يعدون « وان المدنى الأول والمسكل على المكس ، وأن الباق

وهما البصعري والحمصي لايعدان الموضعين .

والمختلف فيه في سورة فصلت موضعان تمرض النظم لبيان واحد وهو « وثمود» وترك آخر وهو « حم " ، والفواصل المختلف فيها في سورة الشورى ثلاثة وقد تمرض النظم لبيان واحدة وهي «كالأعلام» وترك ثنتين وهما «حم » و« عسق » وقد عدها الكونى والحمص كما سبق التنبيه على ذلك أول سورة البقرة والله أعلم .

## سورة الزخرفوالدخان

مَهِينُ الْحَجَازِ مَعْ بَصْرِبِّهِمْ وَلَيْقُولُونَ عَنْ كُوفِيمُم كَالنَّان وَالْحِمْصِي كَمَا عِمْهُمْ وَقَعْ شَجَّرَةَ الزَّقُومِ لِلْمَكِّيِّ دَعْ وَفِي الْبُطونَ أُوَّلُ قَدْ أُهْلَا مَنْهُ الدَّمَثْقُ كُماً قَدِ انْعَلَا

وأقول: أفاد البيت الأول أن قوله تعالى « هو مهين » في سورة الزخرف يمده الحجازي والبصري ولايمده الشاي والكوفي. وإن قوله تمالي في سورة الدخان « إن هؤلاء ليقولون » معدود عند الكوفي ومتروك عند غيره. وأفاد البيت الثاني الأمر بترك عد قوله تعالى « إن شجرت الزقوم »للمكي والمدنى الثاني والحمصى، فيكون معدودا للمدنى الأولى والبصرى والدمشقى والكوف، إذا علمت ذلك فلا تنتر بماكتبه الشيخ الحداد في « سمادة الدارين » وماكتبه الشيخ البنا في إتحاف البشر » تبعا للشيخ القسطلاني في كتابه « لطائف الإشارات» حيث صرحوا بأن هذا الموضع يمده المكي والمدنى النانى والحمصي. وما قلناههو الصواب وهوأن هذا الموضع «شجرت الزقوم»متروك للمذكورين لامعدود. وقد صرح بماقاناه الإمام الدآني في كتابه « البيان » وتبعه الشاطبي

فى الناظمة . واقتنى أثرهما المحققون كالإمام الجمبرى فى شرح الشاطبية ، والشبيخ المدقق ملا على قارى فى شرح الشاطبية أيضا . فاحرص على هذا والله يتولى هداك . وأفادالبيت الثالث أن قوله تمالى «ينلى فى البطون »قد أهمل عده المدتى الأول والدمشقى فيسكون معدودا للباقين ، «تنبيه» المختلف فيه فى سورة الزخوف موضعان «حم » و «مهين » وفى سورة الدخان أربعة «حم » و «ليقولون» و «شجرت الزقوم » و « يغلى فى البطون » والله تعالى أعلى .

## سورة القتال

قات .

ضَرْبَ الرِّقَابِ وَالْوَ ثَاقَ اعْدُدْهُمَا كَذَاكَ مِنْهُمُ لِحِمْسِ انْتَمَى

وأقول: تضمن هذا البيت الأمر بعد مواضع ثلاثة للحمصي وحده. فتكون ساقطة فى عدد غيره . الموضع الأول « فضرب الرقاب » ، الثانى « فشدوا الوثاق » الثالث « لانتصر منهم » ومعنى انتمى انتسب أى أن ما ذكر من المواضع انتسب عداً للحمصى ولم ينتسب فى العد لنيره .

قلت:

أَوْزَارَهَا يُسْقِطُها الْكُوفِيُ ثَانِيَ بِالَهُم نَنِي الْحِمْصِيُّ وَرَارَهَا يُسْقِطُها الْكُوفِيُ ثَانِيَ بَالَهُم نَنِي الْحِمْصِيُّ وَمِثْلُهُ أَقْدَامَكُم وَالْبَصْرِي لِلشَّارِ إِبِنَ مَعَ حِمْصٍ يجْرِي

وأقول: المنى: أن قوله تعالى «حتى تضع الحرب أوزارها » يسقطها السكوفى ، ويعدها غيره ، وأن لفظ بالهم الثانى وهو قوله تعالى «ويصلح بالهم» نفى عده الحمصى فيكون ثابتا فى عد الباقين، وتقييده بالثانى للاحتراز عن الأول وهو « وأصلح بالهم » فإنه متفق على عده ، ثم بينت أن قوله تعسالى « ويثبت

أقدامكم » مثل بالهم المتقدم فى الحكم يعده من يعده ويسقطه من يسقطه ؛ فيسقطه الحمصى ويعده الباقون ، ثم ذكرت أن البصرى يجزى \_ مع الحمصى وله تمالى «لذة للشاربين»مع الآيات المعدودة ، فلا يجريه غيرها. ومواضع الخلاف فى هذه السورة سبعة : فضرب الرقاب،فشدوا الوثاق، لانتصرمهم،أوزارها، ويصلح بالهم ، أويثبت أقدامكم ، لذة للشاربين ، والله أعلم .

## سورة الطور والنجم

قلت :

وَالطُّورِ فِي عَدِّ الْحِجَازِي أُهْمِلًا وَالشَّامِ دَمًّا مَعَ كُوفِ نَقَلًا عَنْ مَنْ تَوَلَّى الشَّامِ شَبْئًا آخِرًا كُوفٍ وَدُنْيَا لِلدِّمَشْقِيِّ اخْطْرًا

وأقول: دل البيت الأولعل أن قوله تعالى «والطور» أهمل في عد الحجازى في مكون ثابتا في عد العراق والشامى ، وأن الشامى نقل مسع الكوف عد قوله تعالى « يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » فلا يكون معدوداً عند الحجازيين والبصرى ، وهذان الموضعان ها المختلف فيهما في سورة الطور ، ودل البيت الثانى على أن قوله تعالى في سورة النجم: «فأعرض عن من تولى » معدود الشامى ومتروك لنيره ، وتقييده بعن من اللاحتراز عن «أفرأيت الذي تولى » فإنه معدود للجميع ، وعلى أن لفظ شيئاً المتأخر في الذكر وهو قوله تقالى « وإن فإنه معدود للجميع ، وعلى أن لفظ شيئاً المتأخر في الذكر وهو قوله تقالى « وإن الظن لا يعنى من الحق شيئا » عده الكوفي وحده ، وتقييده بالآخر لإخراج الأول وهو «لا تعنى شفاعتهم سيئاً» فليس معدوداً لأحد كا دل على الأمر بحظر أي منع عد قوله تعالى «ولميرد إلاالحياة الدنيا» للدمشقى ، فيكون معدودا للباقين ، فواضع الخلاف في سورة والنجم ثلاثة : عن من تولى ، شيئا ، الدنيا . والله تعالى أعلم .

#### سورة الرحمن

قلت:

لِشَامِ الرَّحْمٰنُ مَعْ كُوفُ وَرَد مُمَّ الْمَدِينِي أَوَّلَ الْإِنْسَانَ رَد وَأَوَلَ: اللهِ اَن قوله تعالى «الرحن» ورد عده للشامى والسكوفى وتركه لنيرها ، وأن المديني \_وإطلاقه يشمل المدنيين الأول والثانى \_رد لفظ الإنسان فى الموضع الأول أى لم يعده وهو قوله تعالى «خلق الإنسان» الذي بعده «علمه البيان» فنير المدنيين يعده ، وتقييد لفظ الإنسان بالأول للاحتراز عن الثانى وهو «خلق الإنسان من صلصال » فليس معدوداً لأحد .

ملت وَأَسْقَطَ الْمَكِّيُ للأَنامِ كَثَانِ نَارٍ لِلْعِرَاقِ الشَّامِ وَالْمُجْرِمُونَ ثَانِيًا لِلْكُلِّ إِلَّا لِبَصْرِيٍّ كَمَا فِي النَّقْلِ

وأقول: أخبرت في البيت الأول بأن المكي أسقط من عدد الآيات قوله تمالى « والأرض وضعها للأنام » فيكون ثابتا في عد غيره . وبأن إسقاط المكي لهذا الموضع كإسقاط لفظ نار الثاني للمراق والشامى . والمراد قوله تمالى « شواظ من نار » وإذا كان المراق \_ البصرى والكوف والشامى لا يعدون هذا الموضع فالحجازيون يعدونه ، وقيدت لمظ نار بالثاني للاحتراز عن الأول وهو « من مارج من نار » فإنه معدود إجماعا . وأخبرت في البيت الثاني بأن لفظ المجرمون في الموضع الثاني معدود لكل علماء العدد إلا البصرى فتروك لفي الموضع الثاني لإخراج المحرمون في الموضع الثاني لإخراج المحرمون في الأول وهو « يعرف المجرمون » فلم يعد لأحد.

وأماكن الخلف فهذه السورة ، خمسة : الرحمن ، خلق الإنسان، للأنام، من نار ، بها المجرمون ، والله أعلم .

### سورة الواقعة

قلت:

كُوفٍ وَحِمْسٍ أَوَّلَ الْمَيْمَنَةِ قَدْ أَسْقَطَا كَأُوَّلِ الْمَشْأَمَةِ مَوْضُونَةِ لِلْبَصْرِ وَالشَّامِي ارْدُدِ لِلنَّانِ وَالْمَكِّي أَبَارِيقَ اعْدُد

وأقول: نبهت في البيت الأول على أن السكوفي والجمعي قد أسقطا من المدد لفظ الميمنة الأول وهو « فأصحاب الميمنة » كما أسقطا لفظ المشأمة الأول وهو « وأصحاب المشأمة » وقيدت اللفظين بالأول لإخراج الثاني منهما ؟ فإن الثاني من لفظ الميمنة معدود بالإجماع وهو « ما أصحاب الميمنة » وكذا الثاني من لفظ المشأمة معدود بالإجماع وهو « ما أصحاب المشأمة » ثم أمرت في البيت الثاني بعدم عد قوله تعالى « على سرر موصونة » للبصرى والشامي في البيت الثاني بعدم عد قوله تعالى « على سرر موصونة » للبصرى والشامي منروكا لنبرها، وبعد لفظ « وأباريق» للمدنى الثاني والمسكى ، فيكون متروكا لنبرها .

قلت :

وَأُوَّلُ وَالْكُوفِ عِينُ رَوَياً تَأْثِيماً أُوَّلُ وَمَـكُ نَفَياً أُوَّلُ وَمَـكُ نَفَياً أُوَّلُ وَمَـكُ نَفَياً أُولَى الْيَمِينِ الْكُوفِ مَعْهُ الثَّانِ رَد وَلَيْسَ إِنْشَاءَ لِبَصْرِيٍّ يُعد أُولَى الشَّمَالِ يُسْقِطُ الْكُوفِي فَيْ أُولَى حَمِيمٍ يَثْرُكُ الْمَكِنِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُولِي وَالْمَالِي يُسْقِطُ الْكُوفِي وَالْمَالِي الْمُولِي وَالْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

« وحور عين » فلم يرو لنيرها . وأن قوله تمالى « ولا تأثيا » المدنى الأول والمسكى نفيا عده . فيكون معدودا لنيرها، ودل البيت الثانى على أن كلة اليمين الأولى فى قوله تغالى « وأصحاب اليمين » رد عدها السكوفى والمسدنى الثانى ، فيعدها الباقون . والتقييد بالأولى لإخراج غيرها (۱) فى السورة كما دل على أن قوله تمالى « إنا أنشأناهن إنشاء » لايمد للبصرى فيعد لنيره ، ودل البيت الثالث على أن كلة الشمال الأولى فى قوله تمالى « وأصحاب الشمال » يسقط عدها السكوفى ويعدها غيره . والتقييد بالأولى لإخراج الثانية وهى « ما أصحاب الشمال» فإنها معدودة إجماعا ، كما دل على أن كلة حميم الأولى وهى « فى سموم وحميم » يترك عدها المسكى ويعدها الباقون ، والتقييد بالأولى لإخراج الثانية وهى « فسار بون عدها الملكى ويعدها الباقون ، والتقييد بالأولى لإخراج الثانية وهى « فشار بون عليه من الحليم » والثالنة وهى « فنزل من حميم » فتفق على عدها .

... l <del>..</del>

وَاغْدُدْ يَقُولُونَ لِمَكَّ مِنْصِى وَالْأَوْلُونَ عَنْهُ دَعْ بِالنَّصِ وَالْأَوْلُونَ عَنْهُ دَعْ بِالنَّصِ وَالْأَوْلُ وَالْبَصْرِيِّ وَالْآخِرِينَ اعْدُدْهُ لِلْمَكِّيِّ وَالْكُوفِ وَالْأَوَّلِ وَالْبَصْرِيِّ وَالْآخِرِينَ اعْدُدُهُ لِلْمَكِيِّ وَالْكَوفِ وَالْأَوَّلِ وَالْبَصْرِيِّ عَدَّ لَمَخْبُوعُونَ الْمَارِيمِ مُمَّ الدِّمَثْقِيُّ وَرَجْعَانٌ وُسِمِ عَدَّ لَمَخْبُوعُونَ الْأَنْ شَامِيمِ مُمَّ الدِّمَثْقِيُّ وَرَجْعَانٌ وُسِم

وأقول: أمرت فى البيت الأول بمد قوله تمالى « وكانوا يقولون » للمكى والحمص، فيكون غير معدود للباقين، وبمدم عد قوله تمالى « أو آباؤنا الأولون» للحمصى فيكون معدودا لنيره. وأمرت فى البيت الثانى بمد قوله تمالى « قل إن الأولين والآخرين» للمكى والكوفى والمدنى الأول والبصرى. فيترك فى

<sup>(</sup>١) وقعت هذه السكلمة في السورة خس مهات ، والخلاف إنما هو في الأولى فحسب والقالم لا خلاف في عدها وهي : ماأصحاب اليمين ، ولأصحاب اليمين، ومنأصحاب اليمين . الميمين .

عد المدنى الثانى والشامى ، ثم أخبرت فى الثالث بأن قوله تعالى « لمجموعون » قد عده المدنى الثانى والشامى . فيتركه الباقون، وعلى هذا من يعد والآخرين، لا يعد والآخرين يعد لمجموعون . وأخيرا ذكرت أن الدمشقى ينفرد بعد قوله تعالى « فروح وريحان » .

وأماكن الخلاف خسة عشر: الميمنة ، المشأمة ، موضونة ، وأباريق، عين، تأثيها، اليمين، إنشاء، الشهال، وحميم، يقولون، الأولون، والآخرين ، لمجموعون، وريحان. والله أعلم.

## سورة الحديد والمجادلة

قلت :

قِبَلِهِ الْمَذَابُ عَنْ كُوفِيِّمِ وَعَدَدُ الْإِنْجِيلَ عَنْ بَصْرِيِّهِمْ وَعَدَدُ الْإِنْجِيلَ عَنْ بَصْرِيَّهِمْ وَفَي النَّافِي وَأَيْضًا الْمَكِينُ يُهْمِلُانِ وَفِي النَّافِي وَأَيْضًا الْمَكِينُ يُهْمِلُانِ

وأقول: المعنى أن قوله تمالى « من قبله المذاب » ثابت عده عن الكوفيين دون غيرهم ، وأن قوله تمالى «وآنيناه الإنجيل » ثابت عده عن البصرى دون سواه ، وهذان الموضعان في سورة الحديد . وفي سورة الحادلة موضع واحد عتلف فيه ، وهو قوله تمالى « أولئك في الأدلين » وقد بينت في البيت الثانى ألدنى الثانى والمسكى يهملان عده فنيرهما يمده والله تمالى أعلم .

## سورة الطلاق والنحريم والملك

نلت:

واقول: نبهت في البيت الأول على أن عد قوله تعالى « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » ورد وثبت للدمشق. فيكون ساقطا في عد غيره ، وعلى أن المدنى الثانى والمسكى والسكوفي يعدون قوله تعالى « يجعل له مخرجاً » فنيرهم لا يعده ، وهم المدنى الأول . والبصرى والشاى ، ثم أمرت في الشطر الأول من البيت الثانى بعد قوله تعالى « فاتقوا الله ياأولى الألباب » للمدنى الأول في كون متروكا في عد الباقين ، ثم أمرت في الشطر الثانى بنقل عد قوله تعالى في سورة الطلاق « لتعلموا أن الله على كل شيء قدير » وقوله تعالى في سورة التحريم هويدخلكم جنات مجرى من محمها الأنهار » للحمصى فيكون هذان الموضعان متروكين في عد غيره .

قلت :

ثَانِي نَذِيرُ لِلْحِجَازِيِّينَ قَدْ عُدَّسِوَى يَزِيدِ هِ فَمَاعْتَمَدُ

وأقول: إفاد هذا البيت أن لفظ نذير الثانى وهو قوله تمالى « قد جاءنا نذير » قد عد للحجازيين \_ المدنيين والمسكى \_ إلا يزيد بن القمقاع وهو أبو جمعو هو يعتمد عده . فيكون هذا الموضع متروكا لأبى جعفر والبصرى والسكوف والشامى ، وهذا من جملة المؤاشع التي اختلف فيها شيبة وأبو جمغو، فشيبة مع العادين ، وابو جمغر مع التاركين وتقييده بالنانى لإخراج الأدلى وهو « الم يأت كم نذير » والثالث وهو « فستنامون كيف نذير » فإنهما معدودان بالإجماع . وأماكن الخلاف في سورة الطلاق أدبعة : الآخر، غرجا ، الألباب، قدير ، وفي سورة التحريم موضع واحد هو الأنهار ، وفي الملك كذلك « قد جاء نا نذير » والله أعلم .

## سورة الحاقة والمارج

نات :

اللَّهَ أَنَّهُ اللَّهُ لَى رَوَى الْكُوفِي مُمَّ حُسُومًا عَدَّهُ الْحِدْصِيُّ شَمَّ اللَّهِ عَدْدُ الْحِدْصِيُّ وَسَنَةٍ غَدِيرُ دِمَشْقِيّهِم وَسَنَةٍ غَدِيرُ دِمَشْقِيّهِم وَاقْول : معنى البّت الأول إن كلة «الحاقة» الأولى روى الكوفي عدها وتركها الباقون. والتقبيد بالأولى للاحتراز عن الثانية والثالثة وها «ماالحاقة» مما فإنها ممدود تبان إجماعا ، وقوله تمالى « وثمانية أيام حسوما » عده الحمصى وتركه غيره. ومعنى الببت الناني أن قوله تمالى « وأما من أوتى كتابه بشماله » عده الحجازيون . وتركه المراقيون والشامى. وقوله تمالى « خمسين الف سنة » عده غير الدمشق من الأثمة. ومواطن الخلف في سورة الحاقة ثلاثة : الحاقة ، حسوما ، شماله ، وفي المارج موضع واحد ، وهو سنة ، والله تمالى أعلم .

# سورة نوح والجن

قلت:
وَ نُورًا الْحِمْصِي سُواعًا أَهْمِلًا لَهُ وَلِلْكُوفِي كَمَا قَدْ نُقِلًا
فَسْرًا لِيَّانِ حِمْصِ الْكُوفِيِّ كَثِيرًا الْأَوَّلُ مَعْ مَكَيِّ فَسَرًا لِيَّانِ حِمْصِ الْكُوفِيِّ كَثِيرًا الْأَوَّلُ مَعْ مَكِيًّ فَسَرًا لِيَّانِ ذَكْرَتُ فِي الْبِيتِ الأول أن قوله تمالى «وجمل القمر فيهن نورا» يعده الحمى ويتركه غيره ، وقوله تمالى « ولا تذرن ودا ولا سواعا » أهمل عده للحمصى وللكوفي . واعتمد عده لنيرها ، وذكرت في البيت آلثاني أن قوله تمالى : ونصراً معدود للمدنى والحمى والكوفي . فيكون متروكا قوله تمالى : ونصراً معدود للمدنى والحمى والكوفي . فيكون متروكا

للمدنى الأول والمسكى والبصرى والدمشتى وقوله تمالى « وقد إضلواكثيرا » يعده المدنى الأول والمسكى ولا يعده الباقون .

قلت: وَ نَارًا اعْدُدُهُ عَنِ الْبَصْرِيُّ وَلِلْحِجَازِيِّينَ وَالشَّامِيُّ وَأَحَدُ ذُو الرَّفْعِ عُدَّهُ لَدَى مَكَيِّهِمْ وَاتْرُكُ لَهُ مُلْتَحَدًا

وأقول: أصمت في البيت الأول بمد قوله تمالى « فأدخلوا نارا » للبصرى والحجازيين والشاى . فيكون متروكا للكوفي وحده وأمرت في البيت الثانى بعد لفظ « أحد » المرفوع للمكى فلا يمد لغيره وهو قوله تمالى « قل إنى لن يجيرنى من الله أحد » وتقييده بالرفع للاحتراز عن لفظ أحد المنصوب في هذه السورة فإنه رأس آية إجماعاً حيث وقع مثل « ولن نشرك بربنا أحدا » وأمرت أيضاً بترك عد قوله تمالى « ولن أجد من دونه ملتحدا » للمكى فيكون ممدودا أيضاً بترك عد قوله تمالى « ولن أجد من دونه ملتحدا » للمكى فيكون ممدودا فغيره ، والحلاصة أن لفظ أحد السابق يعده المكى ويتركه الباقون . ولفظ ملتحدا يتركه المباقون . ولفظ ملتحدا يتركه المباقون . وأماكن الخلاف في سورة نوح خسة : فورا ، سواعا ، نسرا ، كثيرا ، نارا .

وف سورة الجن موضمان : أحد، ملتحدا ، والله أعلم . سورة المزمل والمدثر

قلت:

وَقَبْلَ قَمْ كُوفِ دِمِا أَمَّى أَوَّلُ ثُمَّ جَحِيماً غَيْرُ حِمْسٍ يَنْقُلُ وأقول: بينت أن اللفظ الواقع قبل لفظ قم وهو «ياأيها المزمل» يعده السكوف والدمشق والمدنى الأول، فيتركه المدنى الثانى والمسكى والبصرى والحمى وإنما عبرت عن لفظ المزمل بكونه واقعا قبل لفظ قم ولم أذكره صراحة لأنه لا يتأتى مجيئه فى الرجز من الشمر . ثم ذكرت أن لفظ جحيا فى قوله تعالى «إن لدينا أنكالا وجحيا» ينقل عده غير الحمصى من العلماء ويترك عده الحمصى. قلت :

لَهُ وَشيبًا كَلَيْهُمْ لَا الثَّانِي رَسُولًا الْمُسَكِّي وَخُلْفُ الثَّانِي كَيْتَسَاءُلُونَ وَالْمَكُمَىٰ رَدّ ﴿ الْمُجْرِمِينَ مَعْ دِمَشْقِ فِي الْعَدَد وأقول : أفاد البيت الأول أن رسولافي الأول وهو « إنا أرسلنا إليكم رسولا » معدود للمـكي ومتروك لنيره .ولم أقيده بالموضع الأول لأنه يفهم من قولى « وخلف الثانى له » أى أن الخلف فى الموضع الثانى للفظ رسولا وقع للمكي . فروى عنه تركه وروى عنه عده وهو الصحيح والموضع الثانى هو قوله تعالى «كما أرسلنا إلى فرعون رسولا » فذكر الخلاف في الموضع الثانى يدل على أندسولا فى النظم المرادبه الموضع الأول . وقولى: « وشيبا الخ » معناه أن قوله تمالى «يوما يجمل الولدان شيبا »يمده كل علماء العدد إلا المدنى الثانى فيتركه . وقولى «كيتساءلون » معناه أن الحكم فى شيبا مثل الحكم فى لفظ « يتساطون » في سورة المدر . وقد عرفت أن جميع علماء المدديعدون « شيباً » ماعدا المدنى الثانى فكذلك يقال في « يتساءلون » يعده الجميع إلا المدنى الثانى . وقولى « والمسكى رد الخ » أفاد أن المسكى والدمشقى ردا عدَّ قوله « عن المجرمين » فيكون معدوداً للمدنيين الأول والثانى والبصرى والحمصى والكوفى فيتحصل من هــــذا إن الدنى الأخير يترك عد.« يتساءلون » ويمد « المجرمين »والمسكى والدمشتى يعدان الأول دون الثاني. والباقون يعدون الموضمين مما وهم الدنى الأول والبصرى والحمصي والكوفي .ومواضع الخلاف في سورة المزمل خمسة: الزمل، وجحيا، إليكم رسولا، إلى فرعون رسولا، شيبا .

# وف سورة المدرُ موضعان : يتساطون ، عن المجرمين ، والله تعالى أعلم . سورة القيامة والنبأ

قلت

لِلْكُوفِ تَعْجَلَ بِهِ مَعْ جُمْصِهِم قَرِيبًا الْبَصْرِي وَخُلْفُ مَكْهِم وأقول: المعنى أن قوله تعالى في سورة القيامة «لتمجل به »ممدود للكوفي والحمى ومتروك للباقين. وقوله تعالى في سورة النبأ «إنا أنذرناكم عذابا قريبا » غده البصرى والمكى يخلف عنه (١) وتركه الباقون ، والله أعلم .

#### سورة النازعات وعبس

دَعْ وَالْحَجَازِي مَنْ طَنِّي لَا يَجْرِي

. أقلت :

أَنْعَامِكُم مَمَّا لِشَامِ بَصْرى

طَعامِهِ الْكُلُّ سِوَى يَزيدِهِم وَالصَّاخَةُاعْدُدُ لِسِوَى دِمَشْقِهِم وَاقُول : تضمن البیت الأول الأمر بعدم عدقوله تعالی « ولأنعامكم » فی سورتی النازعات وعبس وهذا معنی قولی : معا ، للشامی والبصری فیكون الموضعان معدودین لنیرها ، كما تضمن أن الحجازی لایجری قوله تعالی فی سورة النازعات « فأما من طغی » ضمن الآیات المعدودة . فغیر الحجازی وهم العراق \_ البصری والكوف \_ والشامی ینظمونه فی سلك الآیات المعدودة وقیدت طغی بقرمها بمن للاحتراز عن غیر المقرون بها وهو «اذهب إلی فرعون وقیدت طغی » فإنه معدود بالاتفاق . وتضمن البیت الثانی الإخبار بأن قوله تعالی اله طغی » فإنه معدود بالاتفاق . وتضمن البیت الثانی الإخبار بأن قوله تعالی هو المنظر الإنسان إلی طعامه » یعده سائر أعمة العدد ما عدا یزید بن القعقاع المنظر الإنسان إلی طعامه » یعده سائر أعمة العدد ما عدا یزید بن القعقاع المناه ا

وهو أبو جعفر فيتركه هذا الموضع من جملة المواضع التي اختلف فيها أبوجعفر وشيبة ، كما تضمن الأمر بمد قوله تمالى « فإذا جاءت الصاخة » لجميع أهل العدد غير الدمشتى فلا يمده والخلاف فى النازعات فى موضعين ولأنمامكم ، من طنى ، و فى سورة عبس فى ثلاثة : إلى طمامه ، ولأنمامكم ، الصاخة ، والله أعلم .

# سورة التكوير والانشقاق والطارق

قلت:

وَتَذْهَبُونَ عَنْ سِوَى يَزِيدِمِ وَكَادِحْ كَذْمَالَدَى خِصِيمُهِمِ
وَقَمُلَاقِيهِ لَهُ لَمْ يَسْرِ وَدَعْ يَمِينِهِ لِشَامِ بَصْرِيَ
كَذَالُهُ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ أَوَّلِ كَيْدًا يَمُدُّ الْكُلُّ غَيْرَ الْأُوَّلِ

وأقول: أعنى إن قوله تعالى فى سورة التكوير « فأين تذهبون » يعده غير يزيد من الأنمة وهذا أيضاً من جملة مواضع الخلف بين أبي جعفر وشيبة ، وقوله تعالى فى سورة الانشقاق « إنك كادح »وقوله « إلى ربك كدحاً »هذان الموضعان معدودان عند الحمصى متروكان عند غيره . وقوله تعالى « فلاقيه » لم يسر فى عد الحمصى وسرى فى عد غيره . فيتلخص أن الحمصى يعد كادح و كدحاً ويعدون فلاقيه . ويترك فلاقيه . والباقون على عكسه فيتركون عد كادح و كدحاً ويعدون فلاقيه . ومعنى قولى: ودع يمينه الحما ألامر بعدم عدقوله تعالى «فأمامن أوتى كتابه بيمينه» ومعنى قولى: ودع يمينه الحمام ثابت فى « وأما من أوتى كتابه وراء ظهره » للشاى والبصرى وهذا الحكم ثابت فى « وأما من أوتى كتابه وراء ظهره » فالموضعان لا يعدها الشاى والبصرى و يعدها الحجازيون والكوفيون ، وقولى «وعند أول الخ»معناه أن كل أعمة العدد ماعدا المدنى الأول يعدون لفظ كيداً عند الموضع الأول منه وهو « إنهم يكيدون كيداً » فالمدنى الأول ينفرد بعدم عند الموضع الأول منه وهو « إنهم يكيدون كيداً » فالمدنى الأول ينفرد بعدم

#### سورة البينه والزلزله

نات :

وَالدِّينَ عَنْ بَصْرِوَشَامٍ فَذَ وَقَعْ لِلْكُوفِ أَشْتَأَتَا مَعَ الْأُوَّلِ دَعْ

وأقول: في سورة البينة موضع واحد نختلف فيه وهو قوله تمالى «مخلَّصين له الدين » وقد بينت أنه وقع عده عن البصرى والشامى فيسكون غير معدود عد هذا الموضع وتقييده بالموضع الأول للاحتراز عن الموضع الثانى وهو «وأكيد كيداً » فإنه متفق على عده . « تنبيه » في سورة التكوير موضع واحد مختلف فيه وهو « فأين تذهبون » وفي سورة الانشقاق خمسة : كادح كدحاً ، فملاقيه بيمينه ، ظهره ، وفي الطارق واحد وهو « إنهم يكيدون كيداً » .

\_:11 : .

#### -YE

للحجازيين والكوفيين ، وفى سورة الزلزلة موضع واحدكذلك . وهو قوله تعالى « يومئذ يصدر الناس أشتاتا » وقد أمرت بمدم عده للكوفى والمدنى الأول فيكون ممدودا لنبرهما . والله أعلم .

سورة القارعة

قلت:

وَعَدَّ كُوفٍ عِنْدَ أُولَى الْقَارِعَهُ كَلاَ مَوَازِينُهُ حِجَازٍ تُمْبِمَهُ

وأقول: أعنى أن الكوفى عدكلة القارعة الأولى وتركما غيره، والتقييد بالأولى لإخراج التانية والثالثة وهما «ما القارعة» معافلهما معدو دتان بالإجماع، وأن لفظ « موازينه » في كلا موضعيه وها « فأما من ثقلت موازينه » و «وأما من خفت موازينه» قد تبع الحجازى الكوفى فى عده، فيكون الموضعان متروكين للبصري والشائى والله تعالى أعلم .

من سورة والعصر إلى آخر القرآن الـكريم

قلت:

وَالْمَصْرِ دَعْ لِلثَّانِ عَكْسُ الْعَقِّ جُوعِ أَنَى الْمِرَاقِ وَالدَّمَشْقِي وَالدَّمَشْقِي وَالدَّمَشْقِي وَالدَّمَشْقِي وَهُمْ لَيُرَاءُونَ عِرَاقِ حِمْصِهِم كَيلِدْ مَعَ الْوَسْوَاسِ مَكَّ شَامِهِم

وأقول: أمرت في البيت الأول بترك عد توله تعالى « والمصر » المدنى الثانى. فيكون معدودا للباقين ثم ذكرت أن الحسكم في والعصر عكس الحسكم في قوله تعالى « وتوصوا بالحق » فيكون معدودا للدنى الثانى ومتروكا للباقين في يعدوالمصر لايعد بالحق وهم السكل إلاالمدنى الثانى. ومن لا يعد والعصر

يمد بالحق وهو المدنى الثانى ثم بينت أن قوله تمالى « الذى أطعمهم من جوع» نقى عده العرّاق البصرى والسكوف والدمشقى فيكون معدود المدنيين والمسكى والحمصى ثم ذكرت أن قوله تعالى « الذين هم يراءون » معدود للعراق والحمصى ومتروك للحيحازيين والدمشقى . وأخيرا نهت على أن قوله تمالى « لم يلد » وقوله تعالى «من شر الوسواس» كلاها معدود للمكى والشاى متروك للباقين. وقوله تعالى «من شر الوسواس» كلاها معدود للمكى والشاى متروك للباقين. وفي سورة المعصر موضعان مختلف فيهما وها « والعصر » و «بالحق» وفي سورة قريش موضع واحدوهو « من جوع» وفي سورة الماعون واحد وهو « يراءون » وفي سورة الناس واحد وهو « من شر الوسواس » .

قلت:

وَقِي الْجُتَامِ الْحَمْدُ مَعْ صَلَاتِي لِلْمَصْطَفَىٰ وَآلِهِ الْهُدَاةِ وَالْمَلَاةِ عَلَى الله تبارك وتعالى ، والصلاة على الله تبارك وتعالى ، والصلاة على الله عَلَيْ وَعَلَى آله الهداة الراشدين ، وهذا آخر مايسره الله تعالى من شرح هذا النظم وبيانه ، وإسأل الله تبارك وتعالى أن يكسوه ثوب القبول . ويفنع به أهل القرآن في جميع الأعصار والأمصار ؛ وأن يجعله ذخرا لى بعد موتى . وسببا في بجاتى من أهوال يوم الدين ، وهو حسبى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظيم . وكان الفراغ من تأليفه يوم الجمعة المبارك ١٦ من شهر دبيع الأول سنة ألف وثلاثما ثة وسبعين ١٣٧٠ ه و ٢٢ من شهر ديسمبر سنة ألف وتسمانة وخسين ١٩٥٠ م والحمد لله أولا وآخرا . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عمد وعلى آله وصحبه إجمين والحمد لله رب العالمين . كا

أشرف على الطبع في استنبول دار الأرقم للطباعة والنشر ــ استنبول ماتف: ٥٢٦٢٤١٥

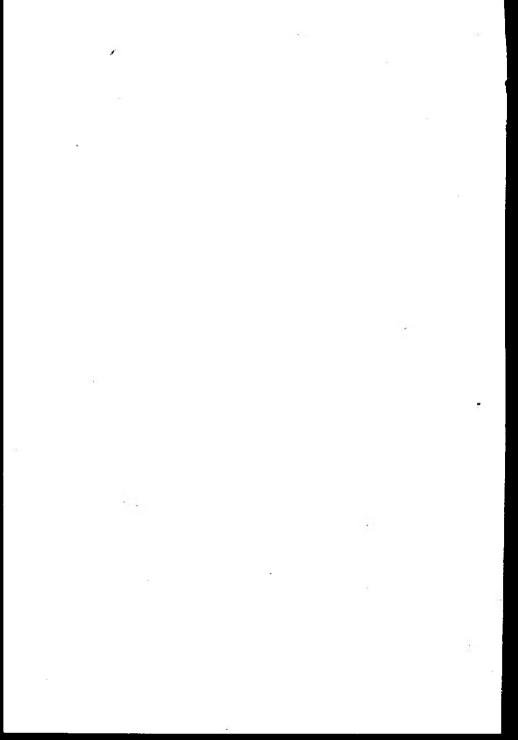

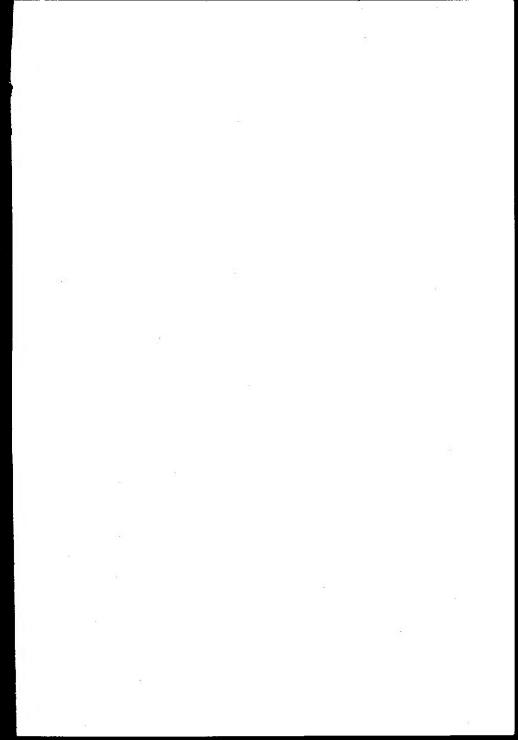